



- إِنْحَافُ البَشَرِ بِمَكَانَةِ وَلِيَّ الأَمْرِ فِي الكِتَابِ وَصَحِيحِ الْحَبَرِ
- القَوْلُ المُدَبَّج بِذِكْر وَصَايَا في المَنْهَــج
- الإِسْعَاف بِإِيضَاج مَوْقِف الحَقِّ حَالَ الإِخْتِكَ لَافَ
- إِمْدَادُ السَّلَفِي بِأُصُول وَقَوَاعِد في المَنْهَجِ السَّكِفي
- إِمْدَادُ أَهْلِ الْأَثَرْ بِشَرْح حَدِيثِ حُذَيْفَةً بْنِ اليَمَان " إِنَّا كُنَّا ...
- الحَدُدُ الفَاصِلِ بَيْنَ أَهْلِ السُنَّةِ وَأَهْلِ البَاطِلِ
- ضَوَابِ ط مُعُ امَلة السُّ نِّي لِلبِ دْعِي
- الضَّوَابِ ط في كَيْفِيَةِ مُعَامَلَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ لأَهْلِ البَاطِ ل
- فِقْ لَهُ التَّعَامُلِ مَعَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَأَهْلِ البَاطِلِ لَ
- نَيْلُ المُ نَى بِكَشْ فِي مَفَاسِدِ المعازفِ والغِناءِ

ناليف منسية الفيخ منرز المراكز المراك

> (المِيْزَلَارَ اللَّهُ وَكِيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

الْجُزُّءُ الْآوَلُ







# مجفوق الطبنع تجفوظت

لدار الميراث النبوي للنشر والتوزيع

ولا يسمح بنشر هذا الكتاب بأي شكل من الأشكال إلا بإذن خطي مسبق من الناشر.

الطبعة الأولى

مع الم - ۲۰۱۲مر ۱٤٣٣م- ۲۰۱۲مر

العلم ميراث النبي كذا أتى في النص والعلماء هم وراثه ما خلّف المختار غير حديثه فينا فذاك متاعه وأثاثه

رقم الإيداع القانوني: 2726-2012 ردمك: 3-80-987-9947



## الليرلات النبوي النيث ووالاقرريع

الدار البيضاء - الجزائر الماصبة الإدارة: 554250098 (00213) المبيعات : 661409999 (00213)

القاكس: 21966847 (00213)

البريد الإلكتروني: Dar mirath@gmail.com

التوزيع في مصر: دار المستقبل

50– شارع منشية التحرير- جسر السويس – عين شمس- الشرقية ت ، 00201118328377





## بِسِّهٔ النَّهُ النِّحِ النَّحِ النَّمِ النَّحِ النَّمِ النَّحِ النَّمِ النَّمِ النَّحِ النَّحِ النَّحِ النَّحِ النَّحِ النَّمِ النَّمِ النَّمِ النَّمِ النَّحِ النَّحِ النَّمِ الْمَامِي الْمَامِ اللْمَامِ النَّمِ النَّمِ النَّمِ النَّمِ النَّمِ ال

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق؛ ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدًا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارًا به وتوحيدًا، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله، صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وأصحابه وسلَّم تسليمًا مزيدًا.

#### أما بعد:

فهذه جملة من المحاضرات والمقالات واللقاءات الموسومة:

## «مجموعة الرسائل الجابرية في مسائل علمية وفق الكتاب والسنة النبوية»

وقد كانت منشورة في شبكة الإنترنت، في شبكة سحاب السلفية وغيرها -حرس الله هذه الشبكة وجميع الشبكات السلفية من كيد الكائدين ومكر الماكرين-، فلما أشار عليّ بعض الإخوة -من طلاب العلم الفضلاء- بطبعها ونشرها، عزمت على إصدار الجزء الأول منها، وهو عشر رسائل، ونحن عازمون -إن شاء الله- على إتباعها بالبقية في أجزاء.

### وقد سلكت فيها المنهج الآتي، وذلك في كل رسالة على حدة:

١ - عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها من السور.

٢- تخريج الأحاديث في الحواشي بذكر الكتاب والباب في الأمهات الست وما شابهها، وما كان خارج الأمهات الست -كالمسند- ذكرت الجزء والصفحة، ثم إن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بتخريجه عن الحكم عليه، وإن كان في غيرهما نقلت كلام الأئمة من أهل هذا الشأن تصحيحًا أو تحسينًا.

٣- حذفت ما يستدعي المقام حذفه، وأضفت ما يستدعي إضافته،
 وأحلت - في الحواشي - ما أضفته من كلام أئمة العلم والإيمان والدين على مصدره.

٤- أصلحت من العبارات ما رأيت أن إصلاحه مهم.

٥- جعلت لها -مجتمعة- فهرسًا مرتبًا على حروف الهجاء وفق أول
 كل رسالة، وأتبعته بفهارس لِمَا احتوته كل رسالة على حدة.

#### وفي ختام هذه الكلمة:

أذكر بجميل العرفان والشكر ما بذله في إنجاح هذه الرسائل صاحبان فاضلان وتلميذان وفيان وهما أبو الحارث محمد بن غالب بن حسان

العُمري، وعبد المعطي بن جايد بن عبد المعطي الرحيلي، ولا يفوتني أن أنوه بسعيهما الدءوب الحثيث في إتمام ما تبقىٰ من هذه الرسائل وعزمهما علىٰ إنجاز جملة من إنتاجنا والعناية به حتىٰ يراه القارئ -إن شاء الله تعالىٰ- فبارك الله لهما في العيال والمال.

وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل من الجميع هذا العمل، ويثقل به موازين الأعمال؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو السميع البصير القريب المجيب.

وصلىٰ الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وكتبه الفقير إلى ربه عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري

المدرس بالجامعة الإسلامية سابقاً ليلة الأحد الثامن والعشرين من شهر صفر عام ثلاثة وثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة محمد -عليه الصلاة والسلام-



#### $\stackrel{\circ}{\cap}$

## بِينَمْ إِنْدُ الْحِجْ الْحَجْ الْحَجْ

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله على.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٢].

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَبِعِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَاتَقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١].

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِعَ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَعْفِرُكُمْ أَنْ فَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِعَ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَعْفِرُكُمْ مُنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠-٧١].

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هذي محمد على الله وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار(٢).

<sup>(</sup>١) أصل هذه الرسالة محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ -حفظه الله-.

<sup>(</sup>٢) تسمىٰ هذه الخطبة: خطبة الحاجة، وقد كان النبي على يستفتح بها خطبه، استوعب طرقها العلامة محمد ناصر الدين الألباني في رسالة بعنوان: خطبة الحاجة التي كان رسول الله على يعلمها أصحابه؛ قال رَحَمُ لَللهُ في ختامها (ص٣١): «قد تبين لنا من مجموع الأحاديث



### معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات:

أحدثكم هذه الليلة بما رأيتم وسمعتم من عنوان الكلمة، من خلال اللقاءات السلفية في قطر -حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، وجمع الخواص والعوام من المسلمين على ما رضيه للعباد والبلاد من الإسلام والسنة، والتي تبث عبر شبكة سحاب السلفية-.

ولست قاصدًا الحديث إلى قُطر معين، أو شعب معين، أو دولة معينة، بل حديثي موجه إلى كلِّ صاحب سُنَّة تشربت بها عروقه، وخالطت بشاشتها قلبه، فرضيها قولًا واعتقادًا وعملًا، وأبغض ما سواها وإن زخرفت بالقول وحُبِكت له العباراتُ وأُسِّست له القواعدُ والتأصيلاتُ.

فإذا تقرر هذا فقد نظمت هذه المحاضرة على المسائل الآتية:

المسألة الأولى: في سبب اختياري الحديث في هذا الموضوع. المسألة الثانية: في الأدلة من آي التنزيل الكريم.

المسألة الرابعة: التنبيه إلى أمر مهم لا يكاد ينفك عنه قطر من أقطار دولنا العربية الإسلامية.

فأقول -وبالله التوفيق-: سبب اختيارنا الحديث على وفق ما سمعتم

المتقدمة أن هذه الخطبة تفتح بها جميع الخطب سواء كانت خطبة نكاح أو خطبة جمعة أو غيرها».

×  $\stackrel{\vee}{\Longrightarrow}$ 

من عنوانه يتضمن:

أولًا: جهل كثير من الناس بالتحاكم إلى سنة محمد الله على فلا يعرفها حق المعرفة إلا قلة من الناس.

وثانيًا: كثير ممن ينتسب إلى علم الشرع سعى جاهدًا في جعل العقل متبوعًا للنصوص، ولم يجعل النصوص هي المتبوعة، والنتيجة التي روَّجوها على أتباعهم وأصحابهم ومحبيهم: أن الحكم للعقل<sup>(۱)</sup> فما استساغته عقولهم وأقرته استساغوه وأقروه ونافحوا عنه بالقوة، وحتى لو أدى الأمر إلى إنكار النصوص أو تأويلها، وهذا هو محض القياس الفاسد المصادم للكتاب والسنة وإجماع الأئمة.

وأول عبد سلك هذا المسلك وعصى أمر الله الله محتجًا بالقياس الفاسد هو: إبليس -عليه لعنة الله-(٢).

الأمر الثالث - وهو شبيه بالثاني -: القصد إلى الرأي المحض، فكثير من هؤلاء وإن انتسبوا إلى علم الشرع، وقد يحفظون كمًّا كبيرًا من أحاديث رسول الله على مع حفظهم القرآن وعلمهم بالسيرة إلا أنهم يغلِّبون الرأي، وأعنى به: الرأي المجرد المحض العاري عن السنة.

<sup>(</sup>١) قال العلامة الشاطبي رَحَمُ لَللهُ في الاعتصام (١/ ٨٤٥): «لا ينبغي للعقل أن يتقدم بين يدي الشرع، فإنه من التقدم بين يدي الله ورسوله، بل يكون ملبيًا من وراء وراء».

<sup>(</sup>٢) روى ابن أبي شيبة في المصنف (٧ / ٢٥٣) عن ابن سيرين قال: «أول من قاس إبليس، وإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس».

وهذا المسلك هو الذي تتابع الأئمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة العلم والدين على ذمه ومقته (١).

قال أمير المؤمنين ثاني الخلفاء الراشدين -رضي الله عنهم أجمعين-: «إياكم وأهل الرأي أعداء السنن، أعيتهم أحاديث رسول الله على أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فَضَلُّوا وأَضَلُّوا»(٢).

وقال الشعبي عامر بن شراحيل رَحَمْلَتْهُ: «إياكم والمقايسة، فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالقياس لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، فما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد على فخذوه، أو قال: فخذوا به»(").

ومن أراد الاستزادة في ذم هذا الرأي ومقته فليراجع على سبيل المثال من دواوين الإسلام والتي نقل مصنفوها، وهم أئمة علم وإيمان أصول الدين وفروعه بالدليل كتابًا وسنة وإجماعًا، أقول على سبيل المثال يراجع: الإبانة

<sup>(</sup>۱) قال شيخ الإسلام ابن القيم رَحَمُلَلْلهُ: «كل من له مُسْكة من عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما نشأ من تقديم الرأي على الوحي، والهوئ على العقل، وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكه وفي أمة إلا فسد أمرها أتم فساد.

ف: (الا إله إلا الله) كم نُفي بهذه الآراء من حق، وأُثبت بها من باطل، وأُميت بها من هدى، وأُحيى بها من ضلالة؟ وكم هُدم بها من معقل الإيمان، وعمر بها من دين الشيطان!!» إعلام الموقعين عن رب العالمين (١/ ٥٤-٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني في سننه (٥/ ٢٥٦) برقم (٤٢٨٠)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (١/ ١٣٨) برقم (٢٠١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارمي في سننه (١/ ٢٣٥).

الكبرئ لابن بطة، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي وغيرهما.

الأمر الرابع: قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَابَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَواْ بِهِ مَّمَنَا قَلِيلًا فَإِنْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴾ [آل عمران:١٨٧].

قال أئمتنا: «كل ما ذمَّ الله عليه أهل الكتب هو ذمُّ لنا إن سلكنا مسلكهم، يعني: في كتمان العلم»(١).

وينضم إلىٰ هذه الآية قوله ﷺ: «الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم»(٢).

فإذا تقرر هذا فنقول -وبالله التوفيق- شارعين فيما قصدناه من الحديث معكم، بالكلام على ما قدمناه من المسائل مسألةً مسألةً:

المسألة الأولى: في آي التنزيل الكريم.

ليعلم كل مسلم ومسلمة أن هذه المسألة دليلها الصريح:

أُولًا: آية النساء ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلأَمْنِ مِنكُمْ أَوْ فَإِن نَنزَعُهُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنهُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء:٥٩].

<sup>(</sup>۱) انظر كلامًا ماتعًا لابن كثير يوضح معنى ما ذكره شيخنا هنا، تفسير القرآن العظيم (۲/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١/ ٧٤) برقم (٥٥).

ما معنى هذه الآية؟ كل لبيب كيس فطن يدرك أن الله على خاطب أهل الإيمان وخصهم بهذا الخطاب لأنهم هم أهل الانتفاع بخطاب الله الله المرا ونهيًا وخبرًا، فضمنها -جل وعلا-:

أولًا: الأمر بطاعته وطاعة رسوله ﷺ، وذلكم بفعل الأوامر، واجتناب النواهي، وتصديق الأخبار، سواءً كانت تلكم كتابًا أو سنة، وقرن ﷺ طاعة رسولهﷺ في الأمر بطاعته.

وفي ذلكم سرٌّ لطيف وهو: أن النبي ﷺ لا يستقل بالتشريع بنفسه، يعني أنه لا يأمر وينهي إلا بأمر الله ونهيه، وكذلك أخباره (١).

قال تعالىٰ: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَىٰ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴾ [النجم:٣-٤].

وقال تعالىٰ: ﴿ وَمَا ٓ ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُـ ذُوهُ وَمَانَهَكُمُّ عَنْهُ فَٱننَهُواْ وَاتَّقُوا ٱللَّهُ إِ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ [الحشر:٧].

وقال تعالىٰ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةُ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَالْيَوْمُ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَذِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٢١].

<sup>(</sup>۱) قال العلامة ابن عثيمين رَحَمُلَلْلهُ: «وكل آية فيها ذكر أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- مبلِّغ، فهي دالة على وجوب قبول ما أخبر به من صفات الله، لأنه أخبر بها وبلغها إلى الناس، وكل ما أخبر به، فهو تبليغ من الله، ولأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أعلم الناس بالله وأنصح الناس لعباد الله وأصدق الناس فيما قال، وأفصح الناس في التعبير، فاجتمع في حقه من صفات القبول أربع: العلم، والنصح، والصدق، والبيان؛ فيجب علينا أن نقبل كل ما أخبر به عن ربه» شرح العقيدة الواسطية للعثيمين (١/ ٨٦).

إلىٰ غير ذلكم من الآيات في معنىٰ هذه الآيات الثلاث.

والحكيم الرشيد الناصح لنفسه الحازم في أمره، يظهر له من ضميمة هذه الآيات إلى قوله: ﴿ يَنَا يُهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُوۤ الطِّيعُوا اللَّهَ وَاطِّيعُوا الرَّسُولَ ﴾ فوائد:

إحداها: تشريف النبي على الله اصطفاه مبلغًا عنه شرعه، فيجب على المسلمين قبول هذا البلاغ سواءً كتابًا أو سنة صحيحة (١).

وثانيًا: أن الله الله قلة عد سد كل طريق يزعم الناس أنها توصل إليه وتقرب منه، وينال صاحبها الزُّلفيٰ عند الله وَ الله عنه الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَا الله وَالله وَالل

ومما يؤكد هذا: قوله -جل وعلا-: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُرْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ عَفُولٌ رَّحِيثُ ﴾ [آل عمران: ٣١].

فهذه الآية حجة على صدق دعوى محبة الله أو كذبها، فمن ادعى محبة الله فإن كان على غير شرع محمد في فهو صادق، وإن كان على غير شرع محمد في فهو كاذب (٢).

<sup>(</sup>٢) قال شيخ الإسلام رَجَع لَلله: «فكل من ادعى أنه يحب الله ولم يتبع الرسول فقد كذب» مجموع الفتاوى (٨/ ٣٦٠).

وقال الحافظ ابن كثير رَحَم للله : «هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله، وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر، حتى يتبع الشرع

والحاصل: أنه بقدر ما يفوت المرء على نفسه من متابعة محمد على فإنه يفوته من محبة الله بقدر ذلك.

وتأملوا قوله: ﴿ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُمْنَ ﴾، تجدوا أن الله ﷺ كرر الأمر ﴿ أَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا اللَّهِ وَلَى اللَّهُ وَأَطِيعُوا اللَّهِ وَلَى اللَّهِ وَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الل

والسؤال: من هم ولاة الأمر في الأمة؟

**الجواب**: هم الأمراء والحكام، أعني: قضاة الشرع، والمفتون والعلماء الذين هم علماء الملة المحمدية (١٠).

ثانيًا: مما تضمنته الآية: أمر العباد أمرًا عامًا برد ما تنازعوا فيه واختلفوا فيه سواءً كان الحاكم أو المحكوم فيه سواءً كان الحاكم أو المحكوم إلى الله وإلىٰ رسوله على ﴿ فَإِن نَنزَعْلُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ الله وإلىٰ رسوله على ﴿ فَإِن نَنزَعْلُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ الله وإلىٰ رسوله على ﴿ فَإِن نَنزَعْلُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ الله وإلىٰ رسوله على الله على الله على الله وإلىٰ رسوله على الله على اله على ال

قال أهل العلم: الرد إلى الله: هو الرد إلى كتابه وهو القرآن الذي علم من دين الله بالضرورة أنه لا يأتِيهِ الباطِلُ من بينِ يديه ولا من خلفه، وكُله حق وصدق وهدى، لا يسوغ لمسلم الميل عنه إلىٰ غيره.

المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله... وقال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية» تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٢).

<sup>(</sup>١) قال ابن جرير بعد أن أورد عدة آثار في ذلك: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: هم الأمراء والولاة» جامع البيان (٨/ ٢٠٥).

والرد إلى الرسول على: هو الرد إلى شخصه في حياته، والرد إلى سنته بعد مماته؛ لأنه بوفاته على انقطع الوحي، وسنته محفوظة لدى أهل العلم والإيمان والدين، بدءًا من الصحابة هيئه إلى هذه الساعة وإلى ما بعد (١).

#### وختم الآية سبحانه بشيئين:

الأول: أن هذا الرد حال الاختلاف في أمر من أمور الدين إلى الله وإلى الله وإلى الله وإلى الله وإلى الله وإلى الله والرسول هو شرط في الإيمان، ﴿إِن كُنُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْمُؤْمِ الْآخِرِ ﴾ والمعنى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر حق الإيمان أَنْ تردوا نزاعكم وخلافكم إلى الله وإلى رسوله.

والثاني: ﴿ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحُسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ تأويلًا: أي عاقبة، والمعنى: ذلك الرد إلى الله وإلى الرسول هو أحسن عاقبة، ﴿ خَيْرٌ وَأَحُسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ خير للعباد في العاجل والآجل.

ومفهوم ذلك: أن رد التنازع إلى غير الله ورسوله عاقبته سيئة.

وثَمَّة آية أخرى توجب هذا المسلك وهذا الطريق الذي هو: الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر، إلى آخر ما تضمنته الآية هذه آية أخرى هي من سورة الأحزاب، أعني قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَ أَمَرًا أَن يَكُونَ هَمُ مُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾.

<sup>(</sup>۱) ساق الإمام الطبري بسنده إلى ميمون بن مهران رَحَمُلَللهُ قال: «الرد إلى الله: الرد إلى كتابه، والرد إلى السنة» جامع البيان (٧/ ١٨٦).

فكل عاقل لبيب ناصح لنفسه ولغيره يدرك تمام الإدراك أن الله هي ضمن هذه الآية وجوب انقياد المسلمين إلى ما قضاه أو قضاه رسوله هي وأنه لا خيار لهم.

ويؤكد هذا: الإشارة إلى أن عدم هذا المسلك معصية ﴿ وَمَن يَعْضِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَاكُم مِينَا ﴾، ويؤكد هذا: قوله -جل وعلا- من سورة النور: ﴿ فَلْيَحْدَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴾ [النور: ٢٣].

قال الإمام أحمد رَحَمُلَاللهُ: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض أمره أن يصيبه شيء من الزيغ فيهلك (١).

#### المسألة الثانية:

وهي السنة الثابتة المتواترة عن النبي على فمنها ما هو في الصحيحين، وقد تقرر عند أهل العلم بعد عهد الإمام مالك رَحَمُ لِللهُ، والإمام الشافعي رَحَمُ لِللهُ أنهما أصح الكتب بعد كتاب الله، ومنها ما هو خارج الصحيحين (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن بطة في الإبانة (١/ ٢٦٠) برقم (٩٧).

<sup>(</sup>۲) قال ابن الصلاح رَجَعُلَلْلهُ: «وكتاباهما -يعني: البخاري ومسلمًا- أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز، وأما ما روينا عن الشافعي شه من أنه قال: ما أعلم في الأرض كتابًا في العلم أكثر صوابًا من كتاب مالك، ومنهم من رواه بغير هذا اللفظ، فإنما قال ذلك قبل وجود كتابي البخاري ومسلم، ثم إن كتاب البخاري أصح الكتابين صحيحًا، وأكثرهما فوائد» مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث (ص ١٨).

وقبل أن أورد بعضها مختارًا له تخفيفًا عليكم معاشر المسلمين والمسلمات أذكر بعض من روئ هذه السنة الصحيحة، وحتى تعلموا علم اليقين أنها متواترة.

روى هذه السنة الصحيحة الجَمُّ الغفير من الصحابة عَيْثُ ، ومنهم: عبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وأبو ذر الغفاري، وأبو هريرة، وعبادة بن الصامت، وأم الحصين الأحمسية، واثنتان من أمهات المؤمنين:

إحداهما: الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر، وأم سلمة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وحشرنا وإياكم وإياهم تحت لواء محمد على غير خزايا ولا مفتونين.

#### وهاكم أحاديث مختارة:

الحديث الأول: حديث أبي هريرة عن النبي عن النبي عن أطاعني، ومن أطاعني، ومن فقد أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصلى الله، ومن أطاع أميري فقد عصاني (١٠).

الحديث الثانية وكان أحد النقباء فيها، قال: دعانا رسول الله على فبايعناه، فكان العقبة الثانية وكان أحد النقباء فيها، قال: دعانا رسول الله على فيما أخذ علينا: «أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرًا بواحًا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٧١٣٧)، ومسلم برقم (١٨٣٥).



عندكم من الله فيه برهان»(١).

الحديث الثالث: حديث عوف بن مالك: عن النبي قال: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئًا تكرهونه، فاكرهواعمله، ولا تنزعوا يدًا من طاعة»(٢).

وهذا الحديث الأخير في صحيح مسلم.

ما الذي تفيده هذه الأحاديث وما هو في معناها؟

إن المتجرد للسنة بعيدًا عن الهوى ومجاراة العوام من الهمج الرعاع، يدرك فوائد:

إحداها: وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في حال اليسر والعسر والمكره والمنشط إلا أن يرئ معصية، كما في حديث عوف بن مالك، وحديث ابن عمر عنه: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»(").

وفي حال الأثرة إذا استأثر السلطان له أو مقربين من خواص الناس وعوامهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٧٠٥٥)، ومسلم برقم (١٧٠٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم (١٨٥٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم (٧١٤٤)، ومسلم برقم (١٨٣٩) عن ابن عمر هينشه.

وهذا ما ذكره في حديث عبادة الله «وأثرة علينا»، والمعنى: إذا استأثر ولاة الأمر فلم ينصفونا ولم يوفونا حقنا.

فإذا انضاف إليها حديث ابن مسعود عن النبي على: «إنكم سترون بعدي أثرة وأمورًا تنكرونها، قيل: كيف تأمر من أدرك منا ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الحق الذي لكم»(۱).

فتحصل وجوب الصبر على جور الجائر وظلم الظالم وعسف العاسف (٢)، مع وجوب الطاعة له مقيدة بعدم المعصية، في غير معصية الله.

### وهاهنا أمران:

الأمر الأول: أن أئمة الإسلام من الصحابة ومن بعدهم استعملوا هذه الأحديث وما في معناها، وجعلوها مسلكًا يسلكونه مع ولي الأمر، ولا ينازعونه

وقال أنس ﷺ: «أمرنا أكابرنا من أصحاب محمَّدِ عَلَيْ الله أمراءنا، ولا نَغُشَّهُم، ولا نَعْصِيَهُم، وأن نتَّقي الله ونصبر، فإنَّ الأمر قريبٌ الشعب الإيمان للبيهقي برقم (٢١٠١). قال الحافظ ابن عبد البر رَحَعُلَلْلهُ: «فالصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه؛ لأن في ذلك منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف، وإراقة الدماء، وانطلاق أيدي الدهماء، وتبييت الغارات على المسلمين، والفساد في الأرض، وهذا أعظم من الصبر على جور الجائر الاستذكار (١٤١/٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (١٨٤٣).

<sup>(</sup>٢) جاءت الآثار الكثيرة عن الصحابة هيئي في الأمر بالصبر على جور الولاة ومن ذلك: ما ورد عن عمر بن الخطاب شيء «لعلك أن تخلف بعدي، فأطع الإمام، وإن كان عبدًا حبشيًّا، وإن ظلمك فاصبر، وإن ضربك فاصبر، وإن دعاك إلى أمر منقصة في دينك فقل: سمع وطاعة، دمي دون ديني» الشريعة للآجري (١/ ٣٨).



ويصبرون على أذاه، كما أنهم يؤدون ما عليهم من حقوق لولي الأمر فإذا ظلمهم وبخسهم سألوا الله الحق الذي لهم.

والأمر الثاني: أن هذه السنة مندرجة تحت الآيتين السابقتين آية النساء وآية الأحزاب، فما تضمنته هذه الأحاديث وما في معناها هو مما قضى الله به ورسوله، فلا يجوز رده وجعل غيره بديلًا منه.

ولهذا قال أئمة الإسلام: إن ولي الأمر لا يجوز الخروج عليه، وذكروا خصائصه ومنها: إقامة الجمعة والجماعة، وقسم الغنيمة والفيء والغزو، وهذا تفصيله في موضع آخر -إن شاء الله تعالى - وقالوا: قسمة الصدقات إليهم جائزة.

وثُمَّة أمر ثالث وهو: أن ما يصدر عن ولى الأمر له أحوال ثلاث:

أحدها: أن يكون طاعة لله ورسوله ﷺ نصًّا صريحًا واجبًا أو مندوبًا، فتجب طاعتهم فيه طاعة لله ولرسوله ﷺ (۱).

الثاني: أن يكون من موارد النزاع ومسارح الاجتهاد، فتجب طاعتهم

<sup>(</sup>١) قال شيخ الإسلام رَحَمُ لَللهُ: «فبين-أي النبي ﷺ أن أميره إنما تجب طاعته في المعروف الذي أمر الله به ورسوله لا في كل ما يأمر به الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (٢ / ٢٣٤).

فيه طاعة لله ورسوله وجمعًا للكلمة، فإذا عزم ولي الأمر على أمر معين فيه خلاف بين أهل العلم هذا يرئ مشروعيته، وهذا لا يرئ مشروعيته والأدلة محتملة متساوية فإن ولي الأمر يطاع ولا ينازع جمعًا لكلمة أهل الإسلام الذين في حوزته.

الثالث: أن يكون معصية فهذا لا سمع له ولا طاعة (١)، ولكن الواجب أمران:

الأمر الأول: بغض هذا المأمور به وهو معصية في القلب، وكذلك باللسان إذا لم يترتب مفسدة في مجالس خاصة يأمن المرء من الفتنة بعدها.

والأمر الثاني: أنه لا يذاع خطؤه، ولا يشهر غلطُهُ، ولا يشنع عليه في الملأ لما يترتب على ذلكم من مفاسد الدنيا والدين، ولأن هذا مسلك الخوارج القعدية (٢) الذين يحرضون على ولاة الأمر في مواطن مختلفة، كوسائل الإعلام مقروءة أو مسموعة أو مرئية، والخطب التهييجية، وإقامة الندوات، وعلى المنابر، كل ذلك أيها المسلمون ليس مسلك أهل السنة، بل هو مسلك

<sup>(</sup>١) قال العلامة ابن باز رَحَمُ لَللهُ: «وأولي الأمر هم الأمراء والعلماء، والواجب طاعتهم فيما يأمرون به ما لم يخالف الشرع، فإذا خالف الشرع ما أمروا به لم تجب طاعتهم في ذلك الشيء» مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (٣/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن حجر رَجَحُ لَللهُ: «والقعدية قوم من الخوارج كانوا يقولون بقولهم ولا يرون الخروج بل يزينونه» مقدمة فتح الباري (١/ ٤٣٢)، وانظر الإصابة (٥/ ٢٣٢).

وقال السخاوي: «فالقعدية قوم الخوارج كانوا يقولون بقولهم ولا يرون بالخروج، بل يدعون إلى آرائهم ويزينون مع ذلك الخروج ويحسنونه». فتح المغيث (١ / ٣٣٢).



الخوارج القعدية خاصة.

سمُّوا قعدية: لأنهم قاعدون عن رفع السيف ويكتفون بالتحريض بالكلام، فيجب على المسلمين حذر هذه الطائفة والتحذير منها.

وكما أن الأئمة مشوا على استعمال هذه السنة فإن استعمالها ألهمهم الله به سبيل الرشد والهداية والعصمة من الفتنة في هذا الباب، فنصحوا بالدعاء لهم وأن يسددهم الله وَعَالَمُنَا .

فمما يروى عن الإمام أحمد وغيره: لو كنت أعلم دعوة مستجابة لادخرتها لولى الأمر.

لأن الأئمة قد استقر عندهم مما فهموه من كتاب ربهم وسنة نبيهم وسيرة السلف الصالح من الصحابة وأئمة التابعين أنه بولي الأمر ينصر المظلوم، ويردع الظالم، وينتشر العدل، ويستتب الأمن، فتأمن المدن والقرئ والسُّبُل، وبمنازعتهم تكون الفوضى واختلال الأمن.

#### وهاهنا مسائل:

إحداها: أن الذي قضاه الله عَلَمْ وأوحاه إلىٰ رسوله عَلَى في هذا الباب يعلمه على بعلمه الأزلي القديم، وما كتبه في اللوح المحفوظ ضمن مقاديره قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة.

وفي الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن، أن رسول الله على قال: «إن أول ما خلق الله القلم، قال له: اكْتُبْ، قال: وما أكتب؟ قال: اكْتُبْ مقادير

#### ما هو كائن إلى قيام الساعة»(١).

### أقول: يعلم أن ولاة الأمر في المسلمين أقسام:

أحدها: البر التقي العادل الذي يخشىٰ الله ﷺ؛ فيؤتي كل ذي حق حقه، ويردع الظالم وينصف المظلوم، لا فرق عنده بين شريف ووضيع وصغير وكبير.

الثاني: فاسق فاجر ظلوم غشوم عسوف مستأثر.

والثالث: الكافر، ولي أمر بُلِيَ به المسلمون وهو كافر إما كفرًا أصليًا كأن يكون يهوديًّا أو نصرانيًّا، أو كفر ردة كأن يكون أصل ديانته مسلمة لكنه ركب ما يوجب ردته وينقله عن ملة الإسلام إلىٰ ملة الكفر، كل ذلك قد علمه الله الله الله الله عنده في اللوح المحفوظ.

#### فما موقف المسلم؟

الأول: مع السمع والطاعة يحب ويعان ويناصر ديانة.

والثاني: قد يبغض، ويعان إذا خشي على زوال الدولة وصيرورة الأمر إلى أسوأ، ولا يجوز الخروج عليه أبدًا؛ لما سمعتم من الأحاديث التي استغنينا بها عمًّا هو في معناها مما لا يحصى من سنة النبي الله.

ويؤكد هذا قوله ﷺ فيما رواه مسلم عن حذيفة ﷺ من حديث طويل

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود برقم (٠٠٤٧٠)، والترمذي برقم (٢١٥٥)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (١٣٣).



أصله متفق عليه: «تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك، فاسمع وأطع»(١)، فمن ضعفه ليس عنده مستند بل المستند الصحيح على خلافه(٢).

(١) مسلم برقم (١٨٤٧).

(٢) قال الدارقطني في الإلزامات والتتبع (ص١٨١): «وأخرج مسلم حديث معاوية بن سلام، عن زيد، عن أبي سلام، قال: قال حذيفة: كنا بشرّ، فجاءنا الله بخير. وهذا عندي مرسل، أبو سلام لم يسمع من حذيفة، ولا من نظرائه الذين نزلوا العراق، لأن حذيفة توفي بعد قتل عثمان هم بليال، وقد قال فيه: قال حذيفة، فهذا يدل على إرساله».

قلت: لكن أخرج أبو داود في سننه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن نصر بن عاصم، عن سبيع بن خالد قال: أتيت الكوفة في زمن فتحت تستر أجلب منها بغالاً، فدخلت المسجد، فإذا صدع من الرجال، وإذا رجل جالس تعرف إذا رأيته أنه من رجال أهل الحجاز، قال: قلت: من هذا؟ فتجهمني القوم، وقالوا: أما تعرف هذا ؟! هذا حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله وفيه قول حذيفة: قلت: يا رسول الله ثم ماذا يكون قال: «إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك؛ فأطعه، وإلا فمت وأنت عاض بجذل شجرة».

قال الألباني في الصحيحة: وهذا إسناد حسن، فإن من دون خالد ثقات رجال مسلم، فهو أصح من رواية صخر بن بدر التي فيها: خليفة الله، فإن هذه الإضافة استنكرها شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالىٰ-، ولو صحت عن رسول الله علىٰ، لم نعباً باستنكاره. السلسلة الصحيحة (٤/٠٠٤).

قلت: ولهذه الزيادة شاهد عند ابن أبي عاصم من حديث عبادة بن الصامت الله قال ابن أبي عاصم: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا مدرك بن سعيد قال: سمعت حيان أبا النضر قال: سمعت جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت عن النبي على قال: «اسمع

وهكذا حينما يتخلى أو يتنازل من ينتسب إلى علم الشرع عما رزقه الله من العلم، فيدع ما أخذ الله عليه من الميثاق، وقد دلت عليه الآية التي ذكرناها في سبب الحديث في هذا الموضوع، يرد سنة رسول الله عليه.

وهاهنا ثلاثة أسئلة جديرة بالعناية، فتفطن إليها، وأصغ سمعك إلى جوابها:

السؤال الأول: ما حق الإمام على رعيته؟

السؤال الثاني: ما حق الرعية على إمامها وولي أمرها؟

السؤال الثالث: كيف تصنع الرعية إذا بخسها الإمام حقها أو منعها إياه بالكلية؟

فللجواب على السؤال الأول نقول:

\* اعلم أن حقوق الإمام على رعيته عشرة:

أولها: بذل الطاعة له ظاهرًا وباطنًا في كل ما يأمر به أو ينهى عنه إلّا أن يكون معصية، وقد أوجب الله ورسوله طاعة ولي الأمر ولم يستثنِ منه سوئ المعصية فبقى ما عداه على الامتثال.

وأطع في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك».

قال العلامة الألباني: حديث صحيح، ورجاله ثقات، على ضعف في هشام بن عمار؛ فإنه كان يلقن فيتلقن، لكنه قد توبع كما يأتي. ظلال الجنة (٢/ ٤٩٢).

وثانيها: بذل النصيحة له سرًّا وعلانية، قال رسول الله ﷺ: «الدين النصيحة، قالوا لمن؟ قال: لله، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم».

قلت: ويوضح نصيحة الحاكم ما رواه ابن أبي عاصم وغيره عن عياض ابن غنم أن رسول الله على قال: «مَن كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية، وليأخذ بيده، وليخلوا به، فإن قبلها قبلها، وإن ردها كان قد أدى ما عليه». فلا أقول لأحد مع رسول الله على وكل قول خالف قوله فهو مردود.

وثالثها: القيام بنصرته باطنًا وظاهرًا ببذل المجهود في ذلك لِمَا فيه نصر المسلمين، وإقامة حرمة الدين، وكف أيدى المعتدين.

ورابعها: أن يعرف له عظيم حقه وما يجب من تعظيم قدره، فيعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام وما جعل الله تعالى له من الإعظام، ولذلك كان العلماء الأعلام من أئمة الإسلام يُعظِّمون حرمتهم، ويلبون دعوتهم مع زهدهم وورعهم وعدم الطمع فيما لديهم، وما يفعله بعض المنتسبين إلى الزهد من قلة الأدب معهم فليس من السنة.

قلت: فلا تغتر بما يرويه بعض أهل الأهواء من تصرفات العز بن عبد السلام مع الحكام المنافية لهذا.

وخامسها: إيقاظه عند غفلته وإرشاده عند هفوته، شفقة عليه، وحفظًا لدينه وعرضه، وصيانة لِمَا جعله الله إليه من الخطأ فيه.

وسادسها: تحذيره من عدو يقصده بسوء، وحاسد يرومه بأذى، أو خارجي يخاف عليه منه، ومن كل شيء يخاف عليه منه علىٰ اختلاف أنواع

10

ذلك وأجناسه، فإن ذلك من آكد حقوقه وأوجبها.

وسابعها: إعلامه بسيرة عماله الذين هو مطالب بهم، ومشغول الذمة بسببهم؛ لينظر لنفسه في خلاص ذمته، وللأمة في مصالح ملكه ورعيته.

قلت: وذلك متواتر من فعل أصحاب النبي على، ومن ذلك ما أخرجه الشيخان عن عائشة على: «أن رسول الله على بعث رجلًا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بـ: ﴿ قُلُ هُو اللّهُ أَحَدُ ﴾، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله على. فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه، فقال: لأنها صفة الرحمن عَجَلًا ، فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله على يحبه.

ومن ذلك قصة عمرو بن العاص حين صلّىٰ بأصحابه الصبح وهو جنب، ولم يغتسل خشية البرد. وهي في السنن.

وثامنها: إعانته على ما تحمله من أعباء الأمة، ومساعدته على ذلك بقدر المكنة، قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَى ﴿ وَأَحق من أعين على ذلك ولاة الأمور.

وتاسعها: رد القلوب النافرة عنه إليه، وجمع محبة الناس عليه، لِمَا في ذلك من مصالح الأمة وانتظام أمور الملة.

وعاشرها: الذب عنه بالقول والفعل وبالمال والنفس والأهل في الظاهر والباطن، والسر والعلانية.

وإذا وفَّت الرعية بهذه الحقوق العشرة الواجبة، وأحسنت القيام

بمجامعها والمراعاة لمواقعها صفت القلوب وأخلصت، واجتمعت الكلمة وانتصرت.

انتهىٰ ملخصًا من «تحرير الأحكام» بتصرف.

أما الجواب على السؤال الثاني:

فنذكرك بأن حقوق الرعية على إمامها عشرة حقوق وهي:

الأول: حماية بيضة الإسلام، والذب عنها إما في كل إقليم إن كان خليفة، أو في القطر المختص به إن كان مفوضًا إليه، فيقوم بجهاد المشركين ودفع المحاربين والباغين، وتدبير الجيوش، وتجنيد الجنود، وتحصين الثغور بالعدة المانعة والعدة الدافعة، وبالنظر في ترتيب الأجناد في الجهاد علىٰ حسب الحاجات وتقدير إقطاعهم، وأرزاقهم، وصلاح أحوالهم.

الحق الثاني: حفظ الدين على أصوله المقررة، وقواعده المحررة، ورد البدع والمبتدعين، وإيضاح حجج الدين، ونشر العلوم الشرعية، وتعظيم العلم وأهله، ورفع مناره ومحله، ومخالطة العلماء الأعلام، النصحاء لدين الإسلام، ومشاورتهم في موارد الأحكام ومصادر النقض والإبرام.

الحق الثالث: إقامة شعائر الإسلام: كفروض الصلوات، والجمع والجماعات، والأذان والإقامة، والخطابة، والإمامة، ومنه النظر في أمر الصيام والفطر وأهلته، وحج البيت الحرام وعمرته.

ومنه: الاعتناء بالأعياد، وتيسير الحجيج من نواحي البلاد، وإصلاح طرقها وأمنها في مسيرهم، وانتخاب من ينظر أمورهم.

الحق الرابع: فصل القضايا والأحكام، بتقليد الولاة والحكام لقطع المنازعات بين الخصوم، وكف الظالم عن المظلوم، ولا يولي ذلك إلا من يثق بديانته وأمانته وصيانته من العلماء والصلحاء، والكفاة النصحاء، ولا يدع السؤال عن أخبارهم والبحث عن أحوالهم، ليعلم حال الولاة مع الرعية، فإنه مسئول عنهم، مطالب بالجناية منهم.

قال رسول الله عن رعيته».

الحق الخامس: إقامة فرض الجهاد بنفسه، وجيوشه، أو سراياه وبعوثه.

الحق السادس: إقامة الحدود الشرعية على الشروط المرعية، صيانة لمحارم الله عن التجرؤ عليها، ولحقوق العباد عن التخطي إليها، ويسوي في الحدود بين القوي والضعيف، والوضيع والشريف.

الحق السابع: جباية الزكوات والجزية من أهلها، وأموال الفيء والخراج عند محلها، وصرف ذلك في مصارفه الشرعية وجهاته المرضية، وضبط جهات ذلك وتفويضه إلى الثقات من العلماء.

الحق الثامن: النظر في أوقاف البر والقربات وصرفها فيما هي له من الجهات، وعمارة القناطر وتسهيل سبل الخيرات.

الحق التاسع: النظر في قسم الغنائم وتقسيمها، وصرف أخماسها إلى مستحقيها.

الحق العاشر: العدل في سلطانه، وسلوك موارده في جميع شأنه، قال تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ اللَّهُ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ ﴾، وقال تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ

فَأَعْدِلُواْ ﴾. انتهى ملخصًا من «تحرير الأحكام» بتصرف.

وأما جوابنا على السؤال الثالث: وهو كيف تصنع الرعية إذا بخسها الإمام حقها... إلخ؟

فنقول: لا عليك فقد كفيت البيان ممن جعله الله معدن البيان:

فقد أخرج الشيخان عن ابن مسعود قال: قال رسول الله على: «إنها تكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم».

قال النووي في شرحه على هذا الحديث في صحيح مسلم (١٢/ ٢٣٢): «هذا من معجزات النبوة، وقد وقع هذا الإخبار متكررًا، ووجد مخبره متكررًا، وفيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالمًا عسوفًا فيعطىٰ حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله تعالىٰ في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه».

وأخرج الإمام مسلم في باب: يصبر على أذاهم وتؤدى حقوقهم من كتاب الإمارة والبيعة، عن وائل بن حجر سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله عقال: يا رسول الله، إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعون حقنا فماذا تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله، فأعرض، ثم سأله في الثانية أو الثالثة، فحدثه الأشعث بن قيس قال: قال رسول الله على: «اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا، وعليكم ما حملتم».

قال القرطبي في المفهم (٤/ ٥٥): «يعني أن الله تعالى كلَّف الولاة

العدل وحسن الرعاية، وكلَّف المولىٰ عليهم الطاعة وحسن النصيحة، فأراد أنه إن عصىٰ الأمراء الله فيكم ولم يقوموا بحقوقكم فلا تعصوا الله أنتم فيهم وقوموا بحقوقهم، فإن الله مجاز كل واحد من الفريقين بما عمل».

وأما الثالث: الذي هو الكافر، وهذا في حديث عبادة المتقدم: «وألا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان»، هذا الحديث فيه دليل على خلع الحاكم الكافر ولكن بشروط.

معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات:

الشرط الأول: ظهور الكفر، ووضوحه، وصراحته.

الشرط الثاني: الدليل القطعي الذي لا يقبل التأويل على أن حاكم قطر كذا من أقطار المسلمين كافر مرتد.

الشرط الثالث: القدرة على إزالته وخلعه، وذلكم بأن تكون لدى أهل الإسلام قوة تساوي قوته أو تزيد عليها، فإن لم تكن عندهم قوة -عُزَّل- فإن الدائرة تدور عليهم، تسفك دماء وتزهق أنفس معصومة، وتتلف أموال محترمة.

الشرط الأخير: أن يتمكنوا من دفع مفسدة بعد إزالته، والمعنى: قدرتهم على تنصيب مسلم خير منه للعباد والبلاد، فإذا لم تتوفر هذه الشروط فليبقوا تحت ولايته ولا يحبونه ويبغضونه في الله لكن لا يتعرضون لمواجهته.

فإن المسلم الفاسق مهما يكن لو قهر الخارجين عليه تكون فيه رحمة وشفقة، أما الكافر فإنه منزوع الرحمة والشفقة على أهل الإسلام، فلا يرقب فيهم إلَّا ولا ذمَّة.

وخاتمة هذه الكلمة هو الكلام في المظاهرات، وقد يسمونها الثورات، والكلام عليها من أوجه:

الوجه الأول: في نشأتها.

متى ظهرت الثورة ممن ينتسب إلى الإسلام على الأمير المسلم أو الإمام المسلم؟

إن أول من رفع عقيرته واصفًا الحاكم بالظلم من أجل أمر دنيوي فات عليه من هو: ذو الخويصرة التميمي، ثار في وجه أكرم الخلق، وأشرف الخلق محمد الله المحمد المعلقة.

وسبب ذلك: أن عليًا هبعث إلى رسول الله المسلم من اليمن ، وكان هما أميرًا على اليمن ، فقسمها على أربعة من صناديد العرب ومنهم الأقرع ابن حابس، فتغضبت قريش والأنصار هي فقالوا: يعطي صناديد نجد ويدعنا، فقال على النما أتألفهم (١٠).

فسكنوا وانقادوا لما صنعه رسول الله وعلموا أن الله أراه ذلك؛ لأنه متقرر عندهم وجوب الانقياد لله ولرسوله ، وأن الرابط بينهم وبين النبي أنه إمامهم، هو خيارهم وخيار الناس أجمعين كما قال : «أنا سيد ولد آدم ولا فخر»(۲)، فعلموا أن هذا مما أوحاه الله إليه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٣٣٤٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم (٢٢٧٨) بدون لفظ: «ولا فخر»، وباللفظ هو رواية الترمذي برقم (٣١٤٨).

وأما الشقي الغشوم ذو الخويصرة التميمي قال: اعدل يا محمد (١)، وفي رواية: والله إنها قسمة ما أريد بها وجه الله (٢).

ثانيًا: السبئية أصحاب عبد الله بن سبأ اليهودي من اليمن، الذي أسلم نفاقًا وكيدًا على أهل الإسلام (٣)، ما صنع ذلكم الرجل وأصحابه؟

كانوا يجمعون أخطاء ولاة عثمان هم، ويهولونها ويضخمونها في الناس بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما انتهى أمر عدو الله إلا بقتل الخليفة الراشد الثالث هم (1).

فكل ثائر على أميره من أهل الإسلام سلفه السبئية وذو الخويصرة التميمي، ومطلب هؤلاء وذاك هو مطلب دنيوي، وإلا فعدو الله يعلم أن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٦٩٣٣)، ومسلم برقم (١٠٦٣).

<sup>(</sup>٢) هي عند البخاري برقم (٣١٥٠)، ومسلم برقم (١٠٦٢).

<sup>(</sup>٣) قال شيخ الإسلام رَحَمُ لِللهُ: «أول من ابتدع الرفض، وكان منافقًا زنديقًا يقال له عبد الله بن سبأ، فأراد بذلك فساد دين المسلمين كما فعل بولص صاحب الرسائل التي بأيدي النصارى، حيث ابتدع لهم بدعًا أفسد بها دينهم، وكان يهوديًّا فأظهر النصرانية نفاقًا لقصد إفسادها.

وكذلك كان ابن سبأ يهوديًّا ففسد ذلك وسعى في الفتنة، لقصد إفساد الملة، فلم يتمكن، لكن حصل بين المؤمنين تحريش وفتنة قتل فيها عثمان هم، وجرى ما جرى من الفتنة، ولم يجمع الله -ولله الحمد- هذه الأمة على ضلالة، بل لا تزال فيها طائفة قائمة بالحق لا يضرها من خالفها، ولا من خذلها حتى تقوم الساعة، كما تشهد بذلك النصوص المستفيضة في الصحاح عن النبي الفتاوى الكبرى لابن تيمية (١/ ٧٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: جامع الرسائل لابن تيمية (١/ ٢٦٠).

عثمان الله مجمع على خلافته من أهل الحل والعقد من المسلمين من الصحابة ثم تبعهم سائر الصحابة والتابعون، ثم تتابع الخوارج.

الأمر الثاني في هذه المسألة -مسألة المظاهرات-: مَن تلقفها، ومَن سوَّغها وروَّجها؟ حسب علمي هم الرافضة، الرافضة هم من سلالة أصحاب ابن سبأ اليهودي.

الثاني من عوامل رواجها وتسويغها: رعاع الناس وهمجهم، الذين لا يرون السمع والطاعة للإمام إلا من خلال المطالب الدنيوية والمصالح النفعية.

وهؤلاء يستندون إلى منتسبين إلى العلم الشرعي، فقد شوهد بعضهم وهو يحمس المتظاهرين ويشجعهم بخطبة في ميادين قطر إسلامي.

الثالث: البعوث، فكثير من أفراد البعثات وفدوا إلىٰ دول غربية كافرة أو شرقية إلىٰ أوربا أو أمريكا أو روسيا، ظن ولاة أمرهم أنهم يعودون إليهم بعلوم تحتاجها الأمة كالطب، والهندسة، والرياضيات، والكيمياء، وعلم الجيولوجيا وغيرها، فعادوا مغسولي الأدمغة من الدين، منحرفين، سيطر عليهم هؤلاء فمسخوا أفكارهم حتىٰ صاروا حربًا علىٰ دولهم.

وهؤلاء وأمثالهم حذَّر منهم النبي على فيما صح عنه به النقل، بل متفق عليه، ففي الصحيحين عن أبي هريرة هم، عن النبي قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم ... فذكر الحديث فقال: ورجل بايع إمامًا إنما يبايعه من أجل الدنيا، فإن أعطاه منها وفَّىٰ له، وإن لم

#### يعطه لم يوف له»(١).

صدق رسول الله على فإن هؤلاء مطالبهم دنيوية مصلحية فقط، ويدل لذلك شعاراتهم المرفوعة، فهي شعارات كفرية ضالة مضلة، ومنها الديمقراطية، ورأي الشعب، رأي الشارع إلىٰ غير ذلكم، نريد حكمًا مدنيًا، هذه الشعارات كذلك منها: نريد حكمًا دستوريًّا؛ ولهذا فإن من مطالبهم تعديل الدستور، ومن مطالبهم إقالة الحكومة.

وحاصل القول: إن الحامل على المظاهرات التي يسمونها ثورات مطالب دنيوية وشعارات جاهلية نتيجة القياس الفاسد والعقل الضال.

وهاهنا سؤالان: ماذا يصنع من ظلم مظلمة لا يستطيع الصبر عليها في حينه؟

والجواب: أنه يشكو رئيسه المباشر، أو أمير منطقته، أو بلدته إلى من فوقه، فإن أنصفه فبها ونعمت، وإلا رفع الأمر وتدرج حتى يصل إلى الحاكم العام، وهو أمير وفي عهدنا اليوم هو أمير قطري سواءً سُمِّي الملك أو رئيس الجمهورية أو أمير الدولة أو غير ذلك من الأسماء، فإن وجد نصرة كان بها،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٢٦٧٢)، ومسلم برقم (١٠٨).

وإلا صبر واحتسب وعند الله ﷺ ما هو خير وأبقىٰ.

وما أحسن ما قاله ابن مسعود الله الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وإن ما تكرهون في الجماعة والطاعة هو خير مما تستحبون في الفرقة»(١).

السؤال الثاني: ماذا يصنع أهل الفضل حينما يتجاوز الحاكم حده ظلمًا وعسفًا، وتركب أمور منكرة منه أو من نوابه، أو يفشو فساد في دولته؟

والجواب: النصيحة سرًّا حتى عن أقرب الناس إليه إن أمكن، ودليل ذلكم قوله ﷺ: «من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية -يعني: النصح- وليخل به وليأخذ بيده، فإن قبلها قبلها، وإلا كان قد أدى ما علمه "().

فهذا الحديث يا ذوي الحجا، يا أولي الأحلام والنُّهَىٰ من المسلمين والمسلمات فيه فوائد، يجب أن يعقلها من كان طالبًا للحق، قاصدًا اتباع سبيل المؤمنين:

الفائدة الأولى: السرية التامة في مناصحة الحاكم.

الفائدة الثانية: أن نصيحة الحاكم علىٰ هذا الوجه الذي تضمنه الحديث تبرأ التبعة بها.

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٧/ ٧٥)، الشريعة للآجري (١/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند برقم (١٥٣٦٩)، وابن أبي عاصم في السنة برقم (١٠٧٩)، وصححه العلامة الألباني في ظلال الجنة.

الفائدة الثالثة: أنه لا سبيل آخر يسلك في نصح الحكام غير ما تضمنه هذا الحديث، ولو كان ثُمَّة سبيل آخر لبينه رسول الله على وَلَنُقِلَ عنه، والحديث صحيح أخرجه أحمد وابن أبي عاصم في السنة، صحيح بمجموع طرقه.

فإياكم يا أهل الكياسة والفطنة، ويا من يطلبون الرشد والهدئ ويقصدون اتباع سبيل المؤمنين، إياكم وبُنيَّاتِ الطريق فإنها بئس الطريق، وعليكم بلزوم هذه السنة وترك ما عداها من الآراء والتي تحتها الشعارات الجاهلية والكفرية، فلا نجاة ولا عصمة إلا بسلوك سنة محمد على.

وبهذا القدر أكتفي، اللهم أرنا الحق حقًّا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسًا علينا فنضل.

وصلىٰ الله وسلم علىٰ نبينا محمد وعلىٰ آله وصحبه أجمعين.

# القول المدبج بذكر وصايا في المنهج





إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ ثَقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٢].

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَيْسَاءً وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَعُفِرُكُمْ أَنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب:٧٠-٧١].

أما بعد: فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد على الله وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

<sup>(</sup>١) أصل هذه الرسالة محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ -حفظه الله-.

#### ثم أما بعد:

فيا معاشر السامعين والسامعات: اعلموا أن الله تعالى يبتلي بالنعم ليظهرَ شكر الشاكرين الذين عرفوا فيها حقَّ الله وحق عباده، وأعطوا كلَّ ذي حق حقه.

كما أنه يبتلي بضدها من المصائب والفتن في الدين والعِرض والنفس والمال؛ ليظهر صبر الصابرين الذين علموا واستقر في قلوبهم أن الله الله الحكمة البالغة والمشيئة النافذة والحجة الدامغة، فصبروا واحتسبوا كل ما يصيبهم من المصائب عند الله في ذلكم الأجر.

وإلىٰ هذا الإشارة بقوله ﷺ: «عَجَبًا لأَمرِ المُؤمِنِ إِنَّ أَمرَهُ كُلَّهُ خَيرٌ وَلَيسَ ذلك لأَحَدِ إِلَّا لِلمُؤمِنِ، إِن أَصَابَتهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيرًا لَهُ، وَإِن أَصَابَتهُ ضَرَّاءُ ضَكَرَ فَكَانَ خَيرًا لَهُ، وَإِن أَصَابَتهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيرًا لَهُ» (١).

وأعظم من هذا قوله -جل وعلا-: ﴿ مَا كَانَ اللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا آنتُمْ عَلَيْ مَا آنتُمْ عَلَيْ مَا آنتُمْ عَلَيْ مَا آنتُمْ عَلَيْ مِنَ ٱلطَّيِّبِ ﴾ [آل عمران:١٧٩] الآية.

وأهل السنة والجماعة بدءًا من الصحابة وينه فأئمة التابعين يدعون إلى ما ورثوه عن النبي عنه من تقرير الحق والدعوة إليه والذب عنه وعن أهله.

وقبل أن أذكر جملة من وصايا أئمة سلفنا الصالح من الصحابة ومن

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الزهد، باب المؤمن أمره كله خير، من حديث صهيب ١٥ (رقم ٧٤٢٥).

بعدهم، أحب أن أورد بعض ما صح عن النبي على الصبر على البلاء ومر القضاء، ومقابلة ما يُصيب المرء من الشدائد بالصبر والاحتساب، واليقين بأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يُسرًا.

الحديث الثاني: حديث حذيفة بن اليمان ﴿ وهو عند مسلم (١) عن النبي ﷺ: «تُعرَضُ الفِتَنُ عَلَىٰ القُلُوبِ كَالحَصِيرِ عُودًا عُودًا؛ فَأَيما قَلبٍ أَنكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكتَةٌ بيضَاءُ حَتَّىٰ أَشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكتَةٌ بيضَاءُ حَتَّىٰ أَشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكتَةٌ بيضَاءُ حَتَّىٰ تعود -يعني: القلوب- عَلَىٰ قَلبَينِ: عَلَىٰ أَبيضَ مِثلِ الصَّفَا لَا تَضُرُّهُ فِتنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرضُ، وَعَلَىٰ مِثلِ الكُوزِ مُجَخِّيًا، لَا يَعرِفُ مَعرُوفًا وَلَا يُنكِرُ مُنكَرًا إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِن هَوَاهُ».

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ١٩١، رقم ٦٧٩٣)، ومسلم في كتاب: الإمارة، باب: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول (رقم ٤٧٥٣).

<sup>(</sup>٢) كتاب: الإيمان، باب: بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا، وإنه يأرز بين المسجدين (رقم ٣٦٧).

الحديث الثالث: وهو مروي من غير وجه عن النبي على وعده أهل السنة في أصول حججهم وذبهم عن السنة وأهلها والرد على البدع وأهلها، وهو حديث الافتراق ومن ألفاظه: «وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة». قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: «الجماعة»(١).

وفسر ابن مسعود الجماعة بقوله: «الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك فإنك حينئذٍ أنت الجماعة»(٢).

الحديث الرابع: حديث حذيفة وهو مخرج في الصحيحين وغيرهما، قال حذيفة هه: كَانَ النَّاسُ يَسأَلُونَ رَسُولَ اللهِ عَنِ الخَيرِ وَكُنتُ أَسأَلُهُ عَنِ الخَيرِ وَكُنتُ أَسأَلُهُ عَنِ الضَّرِ مَخَافَة أَن يُدرِكَنِي فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرِّ فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الخَيرِ، فَهَل بَعدَ هَذَا الخَيرِ من شَرِّ؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الفتن، باب: افتراق الأمم (رقم ٣٩٩٢) ولفظه: «والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، واحدة في الجنة، وثنتان وسبعون في النار» قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: «الجماعة» وصححه الإمام الألباني رَحَمُّلَلْلُهُ في السلسلة الصحيحة (٣/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>٢) قال ابن مسعود هذا الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك»، أما: «فإنك أنت الجماعة حينتني» فهو من كلام نعيم بن حماد رَحَمُلَلْلَهُ. انظر: الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص ٢٢) لأبي محمد عبد الرحمن بن إسماعيل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام (رقم ٣٦٠٦)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة (رقم ٤٧٦١).

قَالَ: «نَعَم».

فَقُلتُ: هَل بَعدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِن خَير؟

قَالَ: «نَعَم، وَفِيهِ دَخَنٌ».

قُلتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟

قَالَ: «قَومٌ يَستَنُّونَ بِغَيرِ سُنتَي وَيَهدُونَ بِغَيرِ هَديِي، تَعرِفُ مِنهُم وَتُنكِرُ».

فَقُلتُ: هَل بَعدَ ذَلِكَ الخَيرِ مِن شَرِّ؟

قَالَ: «نَعَم، دُعَاةٌ عَلَىٰ أَبِوَابِ جَهَنَّمَ مَن أَجَابَهُم إِلَيهَا قَذَفُوهُ فِيهَا».

فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، صِفهُم لَنَا.

قَالَ: «قَومٌ مِن بني جِلدَتِنا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلسِنتِنا».

قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا تأمرني إِن أَدرَكَنِي ذَلِكَ؟

قَالَ: «تَلزَمُ جَمَاعَةَ المُسلِمِينَ وَإِمَامَهُم».

فَقُلتُ فَإِن لَم تَكُن لَهُم جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ؟

قَالَ: «فَاعتَزِل تِلكَ الفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَو أَن تَعَضَّ عَلَىٰ أَصلِ شَجَرَةٍ حَتَّىٰ يُدرِكَكَ المَوتُ وَأَنتَ عَلَىٰ ذَلِكَ».

أيها المسلمون والمسلمات، هذا غيضٌ من فيضٍ، من خالطت السنة بشاشة قلبه، وحذق آي التنزيل الكريم وأحاديث نبينا على تبين له أتم البيان أن أعداء السنة لن يسكتوا، وأن أهل السنة لا ينفكون عن أذاهم ونصب المكائد لهم وبذلِ الجهد في تنفير عوام الناس وخواصهم منهم إلا من رحم الله.

إذن فما يصنع صاحب السنة وقد مضى في هذا مشيئة الله النافذة وقضت حكمته الله النافذي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة و هذا أمر لابد منه، ألم تسمعوا قبل قليل إلىٰ آية آل عمران: ﴿ مَا كَانَ اللهُ لِيَذَرَ اللهُ مِنِينَ عَلَىٰ مَا آنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ﴾ [آل عمران: ١٧٩]؟

#### والجواب على هذا السؤال:

أولًا: تذكروا قول ابن مسعود ﷺ: «من كان مستنًا فليستن بمن قد مات؛ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة»(١).

وتذكروا ثانيًا: قول الفاروق الله الله الله وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا (٢٠٠٠).

ومعنى قوله ﷺ: «أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها»، يعني: لم يعبئوا بها فيستعملوها عبادة ومعاملة؛ لأن أحاديث محمد ﷺ الصحيحة هي وحي الله إليه كالقرآن.

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهُوَىٰ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَمَّى يُوحَىٰ ﴾ [النجم: ٣-٤]. وقال تعالىٰ: ﴿ وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُسُدُوهُ وَمَانَهَ كُمُّ عَنْهُ فَٱنَنَهُوا ۚ وَٱتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ [الحشر: ٧].

<sup>(</sup>١) ذكره بهذا اللفظ: البغوي في معالم التنزيل (١/ ٢٨٤)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (١/ ٤٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني في سننه (٥/ ٢٥٦)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (١ / ١٢٣).

وقال ﷺ: «ألا إني أُوتيت القرآن ومثله معه»(١).

وفي رواية: «ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله» $^{(\Upsilon)}$ .

فمن استنكف عن أحاديث محمد وأعرض عنها وأبى أن ينقاد لها؟ فإنه معرضٌ عن القرآن، فهو رادٌ له فإنه معرضٌ عن القرآن ومستنكفٌ عن القرآن وآبٍ عن القرآن، فهو رادٌ له شاء أو أبى، وإن تلاه آناء الليل وأطراف النهار.

لم يجعل الله نورًا إلا في هذين: كتابِه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وسنة محمد الله فيهما الهدى والنور، وما عداهما من الأقوال والأعمال فليس فيهما هدى ولا نور.

ولهذا فإن من منهج أهل السنة والجماعة: أنهم يزنون ما يرد عليهم من أقوال الناس وأعمالهم بميزانين وهما: النص والإجماع؛ فما وافق نصًّا أو إجماعًا ردوه على قائله كائنًا من كان.

ولهذا فإن أهل السنة ينظرون إلى المخالفة والمخالف، فالمخالفة عندهم على ضربين -أعنى على قسمين-:

القسم الأول: مخالفة هي مورد للنزاع ومسرح للرأي والاجتهاد، فهذه لا يشرب أحد فيها على الآخر، بل يبين الراجح عنده بدليله بيانًا شافيًا كافيًا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤/ ١٣٠)، والطبراني في مسند الشاميين (١٠٦١)، وصححه الألباني في تخريج المشكاة (١٦٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه في مقدمة السنن، باب: تعظيم حديث رسول الله على الله على من عارضه (رقم ١٢). عارضه (رقم ١٢).

منصفًا حتى يكون المتلقي على بصيرة وبينة من الأمر.

القسم الثاني: ما ليس فيه مجالٌ للاجتهاد ولا يقبل الرأي، فهذا هو الذي يشددون فيه ويستنكرون على المخالف فيه؛ فيردونه بالدليل، وغرضُهم من ذلك أن يكون التدين لله وَعَلَيْ خالصًا صافيًا من كل المكدرات، خالصًا من شائبة الشرك والبدعة.

#### كما أنهم ينظرون إلى المخالف هذا الذي خالف لا يعدو حالين:

الحالة الأولى: أن يكون صاحب سنة، فإنهم مع ردهم مخالفته بالدليل القاطع والبرهان الساطع لا يتابعونه على زلته؛ فمكانته عندهم لا تُسوِّغ لهم متابعته ولا غض الطرف عن مخالفته، لكنهم يحفظون كرامته ويصونون عرضه ويقولون: هو أخطأ.

ولهذا كانت أقوالهم -أعني: أئمة السنة- بدءًا من الصحابة فأئمة التابعين فمن بعدهم من أئمة القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله على بالخيرية في أحاديث عدة.

الحالة الثانية: أن يكون المخالف من أهل البدع؛ فالأصل أنه لا كرامة له عندهم فيغلظون له القول، فهم مع ردهم مخالفته يشنعون عليه ويغلظون له القول ويحذرون منه الأمة.

وما أحسن ما قاله الإمام البربهاري رَحِمُلَتُهُ: «واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين: أما أحدهما: فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير، فلا يُقتدى بزلته... وآخر: عاند الحق، وخالف من كان قبله من

المتقين، فهو ضالً مضل شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه، ويبين للناس قصته؛ لئلًا يقع أحد في بدعته فيهلك»(١). اهـ

قلت: إلا إن كان ثمَّة ما يوجب مداراته فهم يدارونه بقدر ما يستدعيه المقام ويقتضيه الحال.

من وصاياهم بالإضافة إلى ما تقدم: قول علي الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق»(٢).

وقال ابن مسعود ﷺ: «لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم من أصحاب محمد ﷺ ومن أكابرهم؛ فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا»(٣).

والمقصود بالأصاغر: هم المتصدرون للعلم والتعليم والدعوة وليست عندهم أهلية يبصرون بها الناس دين الله من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح.

ومن وصاياهم: ما أخرجه أبو عمر بن عبد البر في التمهيد أن بسنده إلى أشهب بن عبد العزيز عن مالك بن أنس -رحم الله الجميع- قال: كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم أبدًا حتى يقول لنا: اعلموا أنه لا يصلح

<sup>(</sup>١) السنة للبربهاري (ص٦٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية (١/ ٧٩-٨٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (٩/ ١١٤) (رقم ٥٩٠).

<sup>(3)(77/1).</sup> 

آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله، قال أشهب: قلت لمالك: ماذا يريد؟ قال: يريد في بادئ الإسلام، أو قال: يريد التقوئ.

والمعنى: أنه لا فلاح لمن أراد الفلاح ولا نجاة لمن أراد النجاة إلا إذا سلك مسلك أهل السَّمْتِ الأول.

كما مضى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الله وفيه قوله الله وأمور «وإن أمتكم هذه جُعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرَها بلاء وأمور تنكرونها».

ومن الوصايا التي تناقلتها دواوين الإسلام عن أئمة أهل السنة والجماعة: قول أيوب السختياني وَهَلَاللهُ: قال لي أبو قلابة: «يا أيوب، احفظ عني أربعًا: لا تقل بالقرآن برأيك، وإياك والقدر -يعني: لا تخاصم في أحاديثه لأنها من أمر الغيب-، وإذا ذكر أصحاب محمد على فأمسك، ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك فيُقِروا فيه ما شاءوا، أو قال: فينبذوا فيه ما شاءوا»(١).

وسُئل الفضيل بن عياض رَحِمُلَللهُ عن قوله تعالىٰ: ﴿لِبَالُوَكُمْ أَيْكُمُ أَيْكُمُ أَيْكُمُ أَيْكُمُ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: أن يكون خالصًا لله صوابًا علىٰ سنة رسول الله ﷺ (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن بطه في الإبانة (٢/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٨/ ٩٥) عن الفضيل بن عياض ولفظه: «أخلصه وأصوبه فإنه إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل، وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل حتى يكون خالصًا، والخالص إذا كان لله والصواب إذا كان على السنة».

هذه العبارة هي تلخيص لما استقر عند أهل السنة مما دل عليه الكتاب والسنة، ومشى عليه الأئمة من السلف الصالح أن العمل لا يكون صالحًا حتى يستجمع أمرين هما شروط قبوله:

أحداهما: تجريد الإخلاص لله.

وثانيهما: تجريد المتابعة لرسول الله على الله

ولهذا قال علماؤنا: العمل إن فقد الإخلاص لله كان شركًا أو رياءً، وإن فقد المتابعة لرسول الله كان بدعة، ومتى جمع العمل الإخلاص لله والمتابعة لرسوله عمل أهل التوحيد والسنة.

وبهذا يعلم أن أعمال الناس وأقوالهم التي تظهر لا تُوزَنُ بنتائجها، ولا تُوزَنُ بما ينشأ عنها، بل تُوزَنُ بهذين الشرطين وهما: الإخلاص لله والمتابعة لرسوله على.

ولهذا يقسم علماء الإسلام العمل من حيث اجتماع الإخلاص فيه لله والمتابعة لرسوله على أقسام أربعة:

أحدها: ما كان خالصًا لله مو افقًا سنة رسو له على الما

وثانيها: ما كان خالصًا لله غير موافق للسنة.

وثالثها: ما كان موافقًا للسنة وغير خالص لله.

ورابعها وأظنكم أدركتموه: ما كان غير خالصٍ لله وغير موافق للسنة.

وعند وزن هذه الأصناف الأربعة بميزان الحق ونظر البصيرة المبنية على العلم والفقه يتبين أن المقبول منها عند الله هو صنف واحد، فما هو؟

وأختم هذه الوصايا بكلام نفيس ماتع نافع، لا يستغني عنه طالب حق، كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمْلَاللهُ: «وبإزاء هؤلاء المكفِّرين بالباطل أقوام لا يعرفون اعتقاد أهل السنة والجماعة كما يجب، أو يعرفون بعضه ويجهلون بعضه.

وما عرفوه منه قد لا يبينونه للناس بل يكتمونه، ولا ينهون عن البدع المخالفة للكتاب والسنة، ولا يذمون أهل البدع ويعاقبونهم، بل لعلهم يذمون الكلام في السنة وأصول الدين ذمًّا مطلقًا، لا يفرقون فيه بين ما دلَّ عليه الكتاب والسنة والإجماع، وما يقوله أهل البدعة والفرقة، أو يقرون الجميع على مذاهبهم المختلفة، كما يقر العلماء في مواضع الاجتهاد التي يسوغ فيها النزاع.

وهذه الطريقة قد تغلب على كثير من المرجئة وبعض المتفقهة والمتصوفة والمتفلسفة، كما تغلب الأولى على كثير من أهل الأهواء والكلام، وكلا هاتين الطريقتين منحرفة خارجة عن الكتاب والسنة»(١).

قال مقيده: جدير بك أيها الناصح لنفسه، والحازم في أمره أن تلزم

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (ج١٢/ ص٢٦).

هذا، فإنه قول سديد، من رجل رشيد ما عليه مزيد، وانظر في واقع المنتسبين إلىٰ الدعوة اليوم، تجد أنه ينطبق علىٰ أهل الأهواء المضادين للسلفية، ومنهم المخذلة والمثبطة.

#### وبقى سؤالان:

السؤال الأول: إلى أي شيء يلجأ المسلم مستعيناً بالله في السلوك إلى هذا الملجأ؟

أولًا: العلم، علم الشرع، وحد علم الشرع: هو فقه الكتاب الكريم وفقه سنة النبي على وعلى فهم السلف الصالح وهم: كل من مضي بعد رسول الله على أثره وأساسهم الصحابة هِنْهُ.

ثم أئمة التابعين كسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد ابن أبي بكر وعروة بن الزبير وأمثالهم، ومن بعدهم كأصحاب المذاهب الأربعة المتبوعة المحترمة وسائر الأئمة من أهل القرون الثلاثة المفضلة التي شهد قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم»(١).

ثانيًا: الارتباط بأهل العلم الفضلاء الذين عرف الناس منهم الاعتقاد

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب: فضائل أصحاب النبي ﷺ، ومن صحب النبي عليه أو من رآه من المسلمين فهو من أصحابه (رقم ٣٦٥١)، ومسلم في كتاب: فضائل الصحابة مُعِينَفه ، باب: فضل الصحابة، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم (رقم ٦٦٥٣).

الصحيح والمنهج الصحيح في تقرير أحكام الله عقيدة وعملًا، وأتوا رسوخًا في العلم، وكل أصحاب النبي الله أهل فقه وعلم وإن كانوا يتفاوتون.

ثم من سمَّينا، ثم من اقتفىٰ أثرهم كالبخاري، ومسلم، وأبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وشعبة بن الحجاج، والليث بن سعد، والسفيانين، والحمادين.

ومن بعدهم كشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلامذته، ومنهم ابن القيم، وابن كثير، ثم من بعدهم ممن مَنَّ الله بهم على الأمة فهداهم بهم إلى الصراط المستقيم والمنهج القويم، مثل الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ومن خلفه من أبنائه، وأحفاده، وإخوانه أئمة الدعوة.

فإن الارتباط بهؤلاء العلماء والانضمام إليهم والأخذ عنهم من كتب من مضى منهم ومشافهة من كان حيًّا منهم هذا سبيل من سُبل النجاة، وطريق من طرق السعادة.

وإلىٰ ذلكم الإشارة بقوله ﷺ: «إِنَّ اللهَ لَا يَقبِضُ العِلمَ انتِزَاعًا يَنتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِن يَقبِضُ العِلمَ العَلمَ اتَّخَذَ النَّاسِ، وَلَكِن يَقبِضُ العِلمَ بِقَبضِ العُلَمَاءِ؛ حَتَّىٰ إِذَا لَم يَترُك عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفتَوا بِغَيرِ عِلم فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا»(').

وهؤلاء هم الأئمة المضلون في كل زمان ومكان، نسأل الله لنا ولكم العافية في الدين والدنيا والآخرة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب: العلم، باب: كيف يقبض العلم (رقم ١٠٠)، ومسلم في كتاب: العلم، باب: رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان (رقم ٢٩٧١).

ثالثًا: الإقبال على دواوين الإسلام التي نقل فيها مصنفوها أصول الإسلام وفروعه، ومن تلكم الكتب -بالإضافة إلى كتب من سمينا-: التوحيد لابن خزيمة، والتوحيد لابن منده، ومكتبة شيخ الإسلام ابن تيمية، ومكتبة تلميذه شيخ الإسلام ابن القيم، ومكتبة شيخ الإسلام المجدد في منتصف القرن الثاني عشر الهجري، والذي ناصره على التجديد أخوه الأمير الإمام محمد بن سعود -رحم الله الجميع-، فإن هذه فيها بُغية المسلم من التعرف على السنة بل وفقهها، واستعمالها مع الموافق والمخالف، والذب عن أهلها، هذا هو الأمر الأول.

وأما الأمر الثاني: والذي فيما يبدو لي وهو سبب ما يوجد من انحراف عن السنة، وقد يكون هذا الانحراف حمل لواءه رجال مضى آباؤهم على السنة فيما نحسب، فما سبب ذلك؟

السبب الأول: تصدر أناس وإن كانوا متخصصين في بعض علوم الشرع، متخصصون في العقيدة، في التفسير، في القراءات، تصدرهم للعلم والتعليم وليست عندهم أهلية يحسنون بها تعليم الناس السنة، بل تسمع ما بين الفَيْنَةِ والفَيْنَةِ على ألسنتهم قواعدَ شاذةً ليس لها نظير عند السلف.

\*مثل: تعريف أهل السنة للإيمان بأنه: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، قال: هذا هو الإيمان الكامل! وهذه القاعدة لم توجد في ديوان من دواوين الإسلام التي دوّنها أئمة أهل السنة.

\* وقاعدة أخرى، وهي: النقد للجماعات والمناهج لا للأفراد! والمتقرر عند أهل السنة: جرح ما لا يحصى من الأفراد لفساد منهجهم وعقيدتهم، بل جرحوا أناسًا خيرين لسوء حفظهم وأنهم ليسوا أهلًا للرواية.

\* وقاعدة ثالثة: يصف بعض الناس فيقول: هؤلاء مرجئة أهل السنة! إذن من الذي يمنع أن يأتي آخر فيقول: جهمية أهل السنة! معتزلة أهل السنة! أشاعرة أهل السنة! خوارج أهل السنة! إذ الكل أهل سنة فلماذا العيب والنقد؟!

وبَليَّة هؤلاء أنهم فصلوا تخصصاتهم عن الكتاب والسنة، لم يبنوا تخصصاتهم التي نالوا فيها شهادات عالية دكتوراه وأستاذية مشاركية أو أستاذ كرسي كما يسمونه إلىٰ غير ذلك من المناصب وهو شاذ في تقريراته عما كان عليه أهل السنة والجماعة، هذه بليته.

وإن احتج محتج في الدفاع عن هذا القول، قائلًا: لما تنقد هذه العبارة: «مرجئة أهل السنة»، وقد قالها من قالها من أهل العلم الكبار؟

فالجواب: يتوجه إليك يا هذا عدة أسئلة:

أولًا: هل سبق إلى هذا القول من ذكرتَ أحدٌ من أئمة السلف في القرون المفضلة ؟!

فإن قلت: نعم.

وجب عليك الدليل!

وإن قلت: لا.

وافقتنا في النقد شئت أم أبيت.

وثانيًا: هل ترى الإرجاء بدعة أو سنة؟

فإن قلت بالأول؛ كنت معي ووجب عليك التسليم للنقد، وإن قلت بالثاني؛ خالفت إجماع السلف من أئمة العلم والدين والإيمان.

وثالثًا: هل تعلم الفرق بين هذين الوصفين: «مبتدع»، «وقع في المدعة»؟

وإن كنت لا تعلم أعلمناك أنه من أصول أهل السنة: التفريق بين القول والقائل، والفعل والفاعل، فكم من مخالفة قولية أو فعلية هي في نفسها كفر أو بدعة أو فسق، ومع هذا لا يحكمون على معين ركب تلك المخالفة بموجبها حتى تجتمع فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع.

وراجع إن شئت المزيد: «القواعد المثلى» للإمام العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين كَغُلَلْهُ.

ورابعًا: يجب عليك التفريق بين المخالفين، وقد نقلت في هذه الرسالة كلام البربهاري في هذه المسألة (١)، وسوف يظهر لك الفرقان الجلي بين سُنيِّ وقع في بدعة خطأً وكان مجتهدًا قصده الحق، ومبتدع خالف الحق عنادًا، وتدرك أن السنى لا ينطبق عليه الوصف بالبدعة.

السبب الثاني: عزوف كثير من ناشئة أهل الإسلام عن دواوين

<sup>(</sup>١) انظر (ص٤٦-٤٧).

الإسلام إلى الكتب الفكرية، فتتلمذوا عليها حتى أشربتها قلوبهم وتشربت بها عروقهم؛ فحملوا لواء العداوة على أهل السنة، بل على السنة.

ومن تلكم الكتب الفكرية التي يجب الحذر منها؛ لأنها كانت سببًا في انحراف كثير من ناشئة أهل الإسلام حتى نبتت نابتة الخوارج بين أهل السنة من قعدية ومحاربة.

من تلكم الكتب: كتب سيد قطب عامة، وخصوصًا (معالم في الطريق)، و(التصوير الفني)، وكتب أبي الأعلى المودودي، وكتب حسن البنا؛ فإن هذه لا تحمل من السنة إن كان فيها سنة إلا النزر القليل مغمور بأضعاف مضاعفة من الباطل، نسأل الله العافية والسلامة، ففيها التجهم، وفيها تعطيل الصفات، وفيها الدعوة إلى وحدة الأديان، إلى غير ذلكم من الضلالات.

فوصيتي لمن يبتغي النجاة لنفسه من المسلمين والمسلمات: أن يهجروا هذه الكتب، وأن يعودوا إلىٰ علمائهم، وما خلفه أئمتهم من جديد، حتىٰ تقوىٰ بهم شوكة أهل السنة ويسد الطريق علىٰ أهل البدع.

ومن الأسباب التي أدت إلى الانحراف، وحملت من غرائب الأقوال من الدعوة إلى المظاهرات والاعتصامات والإضرابات: كثيرٌ من البعوث التي تبعثها الدول الإسلامية إلى المعسكر الشرقي أو الغربي الكافرين للإفادة مما عندهم من العلوم، المسلمون في حاجة إليها، فيغيبون عن أوطانهم سنوات ويعودون ذئابًا ووحوشًا كاسرةً في ثياب أناسي، تسمع منهم كلمات الكفر وتسمع منهم

الدعوة إلى الخروج وتسمع منهم شعارات الجاهلية مثل: «يجب على الشعوب أن تشارك في صنع القرار»، «يجب أن يسمع قول الشارع»، «يجب أن يتنفس الناس الحرية»، «يجب سماع رأي المواطن».

والنتيجة أن الحاكم المسلم دُمية يحركونها فتتحرك، ومن ذلكم قولَ رجل مفكر لما حصل في البحرين ما حصل -والحمد لله على سلامة البحرين وسلامة أهلها من عداوة أهل البدع-، قال رجل في قطر آخر مجاور: نعم يجب أن تقال الوزارة؛ لأن هذا قول أكثر أهل البلد وهم الشيعة، ولو شئت لسميته، وأنا أظن أن ذلك المفكر رافضي متستر ليس بإخواني فقط.

ومنها: ما وجه إلى خادم الحرمين الشريفين بتوقيع سلمان العودة وخمسة وعشرين آخرين فيهم امرأتان، خلاصتها الدعوة إلى الديمقراطية والدعوة إلى الحرية المطلقة المنفلتة.

ومنها -من الشعارات المغرضة شعارات الجاهلية-: ما سماه أهله: (حزب الأمة) وعلى رأس موقعيه: أحمد آل غرم الغامدي أظنه أستاذًا في جامعة أم القرئ، دعوة إلى حزب، هذا كما قدمت من إملاءات المعسكرين: المعسكر الشرقي تتزعمه روسيا، المعسكر الشرقي تتزعمه روسيا، والغربي تتزعمه أمريكا، جعل الله بأسهم بينهم وكفانا شرهم بما يشاء.

وصَلِّ اللهم وسلم علىٰ نبينا محمد وعلىٰ آله وصحبه أجمعين.





#### السؤال الأول:

هناك من يقول: إن كلمة المنهج محدثة ومن المصطلحات البدعية فما قولكم؟ وما تعريف كلمة المنهج؟

هذه مجازفة من القول، وصف المنهج بأنه كلمة محدثة! والذي يصف المنهج هذا الوصف خالف النص والإجماع. قال تعالىٰ: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمُّ شِرْعَةُ وَمِنْهَاجًا ﴾ [المائدة: ٤٨].

قال ابن عباس عين : «سبيلًا وسنة»(١)، يعنى: لكل أمة منهاجٌ تقرر فيه أحكام الله.

وأما تعريفه:

فالمنهج لغةً: الطريق المنتهج الذي يُسلك.

والمراد به شرعًا: ما تقرر به أحكام الله عبادة ومعاملة وفق الكتاب والسنة وعلىٰ فهم السلف الصالح.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري تعليقًا مجزومًا به في كتاب: الإيمان، باب: الإيمان وقول النبي ﷺ: «بني الإسلام على خمس»، وأخرجه عبد الرزاق موصولًا في تفسيره (٢/ ٢٢).

#### السؤال الثاني:

فضيلة الشيخ ما معنى قول شيخ الإسلام كَ لَاللهُ: «بأن نوع الخلق قديم»، وهل يقصد الصفة أم الفعل؟

أقول: الخلق فيما فهمته مثل الكلام هو صفة فعلية باعتبار وذاتية باعتبار وذاتية باعتبار، فمن حيث نوعه وأن الله خالق أزلاً وعلى الدوام هو صفة ذاتية، ومن حيث أفراده التي تحدث متتابعة هو صفة فعلية، فقوله رَحِمُلَللهُ: «بأن نوع الخلق» من حيث إنه صفة ذاتية.

#### \* \* \*

#### السؤال الثالث:

### هل يثبت صفة النظافة واسم النظيف لله وَعَمَّالَّهُ ؟

أسماء الرب - جل وعلا- توقيفية؛ فلا يُثبت لله اسم ولا صفة إلا بدلالة الكتاب والسنة الصحيحة، كما قال الإمام أحمد وَخَلَلْلهُ: «لا نجاوز القرآن والحديث» (١)، يعني: في صفات ربنا - جل وعلا-.

وحتى هذه الساعة أنا لا أعلم شيئًا في هذا الباب سوى قوله على: «إن الله جميل يحب الجمال»(٢).

<sup>(</sup>۱) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أحمد كما في مجموع الفتاوى (٥/ ٢٦) ولفظه: «لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ﷺ، لا يُتجاوز القرآن والحديث».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: تحريم الكبر وبيانه (رقم ٢٦١).



#### السؤال الرابع:

ما صحة حديث: «اختلاف أمتي رحمة»، وحديث: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»؟

ليس هذان الحديثان صحيحين بل هما ضعيفان (١) ولا تقوم بهما حجة.

#### \* \* \*

#### السؤال الخامس:

أشكل عليَّ أنه قد يُتكلم في رجل كان من أهل السنة فيؤدي هذا إلى تتبع أخطائه في الكتب القديمة التي أثنى عليها العلماء فأين هذه الأخطاء قبل الردعليه؟

أولًا: قدمت في الكلمة ما مفاده: أن أهل السنة لا يقبلون المخالفة سواء كانت المخالفة في كتاب أو في غيره، لكن يفرق كما ذكرت لكم بين صاحب السنة وبين صاحب البدعة، فصاحب السنة محترم ولو رُدَّ عليه.

ثانيًا: ليس تتبع الأخطاء والتنبيش عنها من منهج أهل السنة، هذا ألصقه بهم المتحزبة المتفلسفة.

أهل السنة ما كان مستورًا جعلوه مستورًا، وما ظهر ردوا عليه وإن كان صاحب سنة.

<sup>(</sup>١) انظر: السلسلة الضعيفة للإمام الألباني رَحِمُ لَللهُ (١/ ١٤١-١٤٤).

ويحضرني الآن حديث أخرجه الطيالسي، وأحمد، والسجستاني، والبغوي الآن حديث أخرجه الطيالسي، وأحمد، والسجستاني، والبغوي (۱)، وهو صحيح بمجموع طرقه: قيل لعبادة بن الصامت الله يقول: أبو محمد: الوتر واجب. قال: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله يقول: «خمس صلوات افترضهن الله على عباده...» الحديث، هذا أمر.

أمر آخر: من البلايا اعتقاد أن صاحب السنة لا يُخطئ! لا عصمة لأحد بعد رسول الله على العصمة في إجماع الأمة، وأما الأفراد فيخطئون ويرد أهل السنة بعضهم على بعض من عهد الصحابة إلى اليوم.

أمر آخر: ما كان من الأخطاء في الكتب فإن أهل السنة لا يعرضون له، لكن إذا درس هذا الكتاب يبين وجه الخطأ ويعلق عليه في حينه.

وهنا أمر: وهو أن المتحزبة ينقمون علينا مثل رد الشيخ ربيع -حفظه الله-على سيد قطب في عدة كتب منها: أضواء على عقيدة سيد قطب، ويقولون: لماذا لا تردون على ابن حجر والنووي ولهم من الأخطاء ما لهم؟!

نقول: هذه المقارنة خاطئة من ثلاثة أوجه:

الأول: أن الرجلين -النووي وابن حجر- خير من سيد قطب أضعافًا مضاعفة، لهم جهود عظيمة في خدمة السنة في شرح أحاديث النبي ﷺ، وليسا معصومين من الخطأ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطيالسي في مسنده (١/ ٤٦٧)، وأحمد في المسند (رقم ٢٢٧٤٥)، وأبو داود في سننه، كتاب: الصلاة، باب: المحافظة على وقت الصلاة (١/ ١٦٣) (رقم ٤٢٥)، والبغوي في شرح السنة (٤/ ١٠٥).

الثاني: أهل العلم ردوا على النووي وابن حجر ردًّا معلقًا على كتبهم حينما تُدرس كتبهم.

الثالث: لم تتخذ أخطاء ابن حجر والنووي -رحمهما الله- منهجًا تعارض به السنة ويُدعى إليه ويقرر على أنه الحق أبدًا، وإنما هذا كان في منهج سيد قطب هو الذي تعارض به السنة، ومن عرف كتاب (معالم في الطريق) تبين له البيان الجلي الواضح أن الرجل حامل لواء التكفير في هذا العصر.

#### \* \* \*

السؤال السادس:

هل يشفع النبي على عصاة المسلمين؟

نعم، في عصاة الموحدين، من مات على التوحيد ولقي الله على كبيرة ولم يتب منها يشفع النبي على فيه ويشفع فيه الملائكة والصالحون من عباد الله.

#### \* \* \*

#### السؤال السابع:

كيف نصنع مع من قام بتزكيته بعض العلماء لحسن الظن به أو لكتابته مقالًا في أحد أهل البدع، ولكن أفعاله تناقض هذه التزكية من كذب وطعن في السلفيين ورميهم بالألفاظ القبيحة، بل وكذب على بعض العلماء إلى غير ذلك، فماذا نفعل مع من كان هذا حاله؟

أقول: علماء أهل السنة وأئمتها لا ينزل عليهم وحي من السماء، بل يزكون من يزكون لما أظهره من السنة والذب عنها وعن أهلها، ونَشَرَ كتبًا فيها والرد على المخالفين بناءً على هذا يزكونه حسب ما أظهر.

فإذا انحرف عن ذلك وتنكر لأهل السنة ووالى أهل البدع ونافح عنهم فإنهم يعاملونه بما يستحقه في ذلك، فما ذكرته من تزكية ليس غريبًا، الشافعي وَحَمِّلَللهُ كان يزكي إبراهيم بن محمد ابن أبي يحيى ويقول: حدثني الثقة (۱). والعلماء غيره جرحوه، سئل الإمام مالك وَحَلِّللهُ عن إبراهيم هذا قيل: أثقة هو؟ قال: لا، ولا في دينه (۲).

فتزكية الشافعي لَخَلِلله لم تضر، الشافعي إمام عندنا وعند جميع من عرف قدره من أهل الإسلام والسنة، ولكنها لم تنفع إبراهيم بن أبي يحيى؛ لأن العلماء جرحوه (٣) والقاعدة: «من علم حجة على من لم يعلم».

<sup>(</sup>١) كان الشافعي يقول عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى: الثقة في حديثه المتهم في دينه. الإرشاد للخليلي (١/ ٣٠٨).

 <sup>(</sup>۲) قال يحيى بن سعيد القطان: سألت مالك بن أنس عن إبراهيم بن أبي يحيى أكان ثقة ؟
 قال: لا ولا ثقة في دينه. الجرح والتعديل لأبي حاتم الرازي (۱/ ۱۹).

<sup>(</sup>٣) قال بشر بن المفضل: سألت فقهاء المدينة عن إبراهيم بن أبي يحيى فكلهم يقول: كذاب! أو نحو هذا. الجرح والتعديل لأبي حاتم الرازي (٢/ ١٢٧).

السؤال الثامن:

رجل يدعي أنه سلفي رمى زوجتي بالزنا بدون أن يأتي بشهود ولا بينة وينشر هذا بين الناس، فما موقفي بارك الله فيكم؟

هذه الفعلة فسقية وليست كفرية ولا بدعية، هي فسقية، ولك الحق أن ترفع أمره إلى الحاكم المسلم لديكم حتى يقيم عليه حد القذف؛ إذ لا بينة عنده، وإن لم يكن هناك حاكم مسلم فلك أنت وزوجك أن تدعوا الله عليه، إذا كان الأمر كما ذكرت.

## الإسعاف بإيضاح موقف الحق حال الاختلاف





## بينه الته التحميل

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٢].

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَيْسَاءً وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي نَسَلَة لُونَهِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَقُولُواْ فَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يَصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠-٧١]. أما بعد:

فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

ثم أما بعد:

فيا معاشر المسلمين، نتحدث إليكم في موضوع مهم، ومهم جدًّا،

وذلكم لأنه من خلاله -إن شاء الله- تُعرَض قواعد وأصول يستعملها أهل السنة في التعامل مع من يخالفهم، وسواء كان الخلاف في أصول الدين أو فروعه؛ لأنه من المتقرر بمقتضى دلالة الكتاب والسنة أن العبرة هو بما دل عليه الدليل.

وهذا الدليل على الحكم إما آية من آي التنزيل الكريم، أو حديث صحيح عن النبي على، وما أحسن ما قاله رابع أمراء المؤمنين علي بن أبي طالب شهد: «لو كان الدين بالرأي، لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه»(١).

فإذا تقرر هذا -أيها المسلمون-: فإن حديثنا معكم في هذا الموضوع -الذي بانت لكم عظيم مكانته وأهميته من خلال هذا العرض اليسير، فإن الحديث يتضمن أمورًا عدة:

الأمر الأول: أن الأصل في الإنسانية هو خالص التدين لله ، وحسن اتباع رسله، وهذا ما دل عليه الدليل الصريح من الكتاب الكريم، ومن سنة نينا الله المدينة الله المدينة المدي

قال الله عَالَىٰ: ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّهِتِ مُبَشِّرِيكَ وَمُنذِرِينَ وَالْزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا

<sup>11)</sup> أخرجه الدارمي (١/ ١٩٥) رقم (٧١٥)، وأبو داود، كتاب الطهارة، باب كيف المسح، رقم (١٦٢)، والطحاوي (١/ ٣٥)، والدارقطني (١/ ٢٠٤) رقم (٤)، وابن حزم في «الإرواء» (١٠٣).

ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْمِيِّنَتُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا الْخَيْنَ أُولِينَ أُولُونِهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاكُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [البقرة:٢١٣].

قال ابن كثير رَحَمُ لَللهُ: «عن ابن عباس، قال: كان بين نوح وآدم عشرة قرون، كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين.

قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا﴾ (١)... إلىٰ أن قال: وقال العوفي، عن ابن عباس: ﴿كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾ يقول: كانوا كفارًا، ﴿فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّىٰ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾ (٢).

والقول الأول عن ابن عباس: أصح سندًا ومعنى؛ لأن الناس كانوا على ملة آدم التَكِيُّلُم، حتى عبدوا الأصنام، فبعث الله إليهم نوحًا التَكِيُّلُم فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض». اهـ

قال مقيده: ويؤيد ما ذهب إليه الحافظ ابن كثير رَحَمُلَللهُ من ترجيح الرواية الأولىٰ عن ابن عباس الحديث القدسي: «وإني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم" عن دينهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل

<sup>(</sup>۱) ((تفسير ابن كثير)) (۱۳ (۱۳۴)، والأثر أخرجه الحاكم في ((المستدرك)) (۲/ ٥٤٦) وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) نفسه (٢/ ١٣٥)، وهو ضعيف لأجل العوفي.

<sup>(</sup>٣) فاجتالتهم؛ أي: استخفت بهم، وساقتهم إلى ما أرادوه منهم، وجالوا معهم. «مشارق الأنوار» (١/ ١٦٥).

به عليهم سلطانًا». أخرجه مسلم (١).

فيتلخص لدينا من هذه الآية وهذا الحديث -وما هو في معناهما من آي التنزيل الكريم، وسنة نبينا ﷺ ما يأتي:

أولًا: أن الله ﷺ أرسل رسله، وكذلك أنزل كتبه لرد الناس إلى الصواب من أمر دينهم، بعدما اختلفوا بغيًا بينهم.

الثاني: في قوله خَالِهُ: ﴿فَهَدَى ٱللّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوالِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِ ﴾ إلىٰ آخر الآية: تنبيه إلىٰ أنه يجب علىٰ المسلم حال الاختلاف أن ينظر إلىٰ الحق، وبه يزن ما يرد عليه من الأقوال والأعمال، ﴿فَهَدَى ٱللّهُ ٱلّذِينَ ءَامَنُوالِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقّ بِإِذْنِهِ ﴾.

ويتبع هذا تنبيه آخر؛ وهو: أن الاجتماع والاتفاق على ما أنزل الله تلك في كتبه وعلى ألسنة رسله هو سبيل النجاة، وسبيل الفلاح، وسبيل السعادة في الدنيا والآخرة، وما عدا ذلك من أقوال المختلفين فليست بشيء؛ بل في الآية ما يشعر بذم المختلفين الذين خالفوا الحق، وركبوا الباطل، بعد ما تبين لهم الحق، ألم تسمعوا إليه تلك في هذه الآية: ﴿فَهَدَى اللّهُ ٱلّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا أَخْتَكَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيم ﴾.

الثالث: أن الآية والحديث، وكذلكم ما هو في معناهما: مشعر بأن

<sup>(</sup>١) «صحيح مسلم»، كتاب الجنة، وصفة نعيمها وأهلها، باب الصفات التي يُعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار (ح٢٨٦٥).

VI C

الدعاة إلى الله على بصيرة هم الذين يجندون أنفسهم، ويبذلون كل ما آتاهم الله على الله الله الله الله الله الله من العلم والعمل والقوة والقدرة والوقت؛ كي يردوا الناس إلى الأمر الأول، والسمت الأول، وهو ما اختاره الله لعباده من الهدى ودين الحق.

يوضح هذا ما أخرجه أحمد (۱)، ومسلم (۲) من حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن ابن عمرو هيئ عن النبي على قال: «إنه لم يكن نبي قبلي قط إلا كان حقًا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه قد جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرَها بلاء وأمور تنكرون...» الحديث.

وكان وهب بن كيسان رَحَالَاللهُ إذا قعد لأصحابه لا يقوم حتى يقول لهم: «اعلموا أنه لن يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله ».

قال أشهب بن عبد العزيز لمالك -رحم الله الجميع-، ومالك هو راوي هذا الأثر عن شيخه وهب بن كيسان كَالله: ماذا يريد؟

قال: يريد في بادئ الإسلام، أو قال: يريد التقوى (٣).

ومما جاء في معنى حديث ابن عمرو هذا من الشواهد على صدق ما قاله وهب ابن كيسان كَمْلَلْلهُ: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم،

<sup>(</sup>۱) «المسند» (۲/ ۱۹۱) (ح۲۲۹).

<sup>(</sup>٢) ((صحيح مسلم))، كتاب الإمارة، باب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول (ح١٨٤٧).

<sup>(</sup>٣) «مسند الموطأ» للجوهري (١/ ٥٨٤) رقم (٧٨٣).

ثم الذين يلونهم»(١).

وعلى ما أفادته الأحاديث المتواترة في هذا الباب: أجمع أهل العلم والإيمان بدءًا من الصحابة، فأئمة التابعين، فمن بعدهم على أنه يجب الأخذ بما دل عليه الدليل من كتاب الله، ومن سنة رسول الله على من ذلكم قول ابن عباس مين عليه الدليل من كتاب الله، ومن سنة رسول الله على اليوم.

فقيل: وكيف؟

قال: تحدث البدعة في المشرق أو المغرب، فيحملها الرجل إليَّ، فإذا انتهت إليَّ قمعتها بالسنة، فترد عليه»(١).

ومن قبل قال الفاروق هه: «إياكم وأهل الرأي؛ فإنهم أعيتهم أحاديث رسول الله على أن يحفظوها، فقالوا بالرأي، فضلوا وأضلوا» (٣).

ومن أقوال التابعين: ما أخرجه الدارمي ومن أقوال التابعين: ما أخرجه الدارمي وفي عن الشعبي رَحَمُلَاللهُ قال: «إياكم والمقايَسَة، فوالذي نفسي بيده: لئن أخذتم بالقياس لَتُحِلُّنَّ الحرام

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد (ح٢٦٥)، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم (ح٥٣٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه اللالكائي في ((شرح الاعتقاد)) (١/ ٥٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني في «السنن» (٤/ ١٤٦) برقم (١٢)، والهروي في «ذم الكلام وأهله» (٣/ ١٧٩)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٤٥٣)، وفي «جامع البيان» (٢/ ٢٧٠) وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) ((سنن الدارمي)) (٣٩) برقم (١٠٩)، وأخرجه الخطيب في ((الفقيه والمتفقه)) (١/ ٤٦١).

ولَتُحَرِّمُنَّ الحلال، فما بلغكم عمَّن حفظ من أصحاب محمد الله فخذوا به -أو قال: فاحفظوه-».

وكان الإمام مالك رَحَدُ لِللهُ يقول: «السنة سفينة نوح، من ركبها نجا» (۱). وقال عبد الله بن شَوْذَب الخراساني رَحَدُ لِللهُ: «إن من نعمة الله على الأعجمي والحدث إذا نسك، أن يُواخي صاحب سنة فيحمِله عليها» (۲).

فقوله: (نسك)؛ يعني: تعبَّد لله ﷺ، وهذه الكلمة في عرفنا اليوم كلمة بمعناها وهي: التزم.

الأمر الثاني: الذي يتضمنه حديثنا معكم معاشر المسلمين والمسلمات في الرأي، الكثير منكم - لاسيما طلاب العلم-، لا يخفى عليهم ما تواتر عن السلف الصالح من الصحابة وأئمة التابعين، ومن بعدهم من أهل القرون المفضلة الثلاثة التي شهد لها رسول الله على بالخيرية، ما تواتر عنهم في ذم الرأي وأهله.

أقسام الرأي:

وقد ثبت لدينا بالاستقراء أن الرأي أقسام ثلاثة:

أحدها: رأي الفقيه العالم الراسخ في العلم، الناصح للأمة حين تنزل به نازلة، فلا يجد ما يَحُلُّها من الدليل لا من الكتاب، ولا من السنة، ولا من الإجماع، يبذل وسعه فَتُعْوِزُه الحِيل، فيرئ أنه لابد من رأي في هذه المسألة،

أخرجه الهروي في «ذم الكلام وأهله» (٥/ ٨١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه اللالكائي في ((شرح أصول الاعتقاد)) (١/ ٦٠).

فيصيب رأيه سنة رسول الله ﷺ.

فهذا الصنف من الرأي شاهده ما أخرجه البخاري وغيره عن ابن مسعود هذا الصنف من الرأي شاهده ما أخرجه البخاري وغيره عن ابن مسعود هذا: «أنه عرضت عليه قضية امرأة تُوفي زوجها قبل الدخول عليها، فقال: أقول فيها برأيي، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي، والله ورسوله بريئان منه، أرى أنها لها الصداق والميراث، وعليها العدة.

فهذا الرأي -أيها المسلمون والمسلمات- محمود، وصاحبه محمود؛ أولاً: لأنه بذل وسعه واجتهد.

وثانيًا: عمد إلى الرأي حين لم يجد دليلًا.

وثالثًا: أن رأيه هذا وافق السنة، وهذا من توفيق الله على الله الله

القسم الثاني: هو رأي الفقيه المجتهد الناصح للأمة تنزل به نازلة كذلك، فيجتهد فيها رأيه، فلا يصيب سنة رسول الله على فهذا الفقيه محمود ومشكور، ويثنى عليه بما يثنى به على أهل العلم والإيمان، ولكنَّ رأيه غير مقبول؛ لمخالفته سنة رسول الله على ويصدق عليه قوله على إذا اجتهد

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «مسنده» (۱/ ٤٣٠- ٤٣١ و٤٤٧) و(٤/ ٢٧٩)، و أبو داود في «سننه» كتاب النكاح، باب فيمن تزوج ولم يسم صداقًا حتىٰ مات، برقم (٢١١٦)، قال الألباني في الإرواء (٦/ ٣٦٠): صحيح علىٰ شرط مسلم. وله طرق أخرىٰ صحيحة عن ابن مسعود هي بألفاظ متقاربة، انظر تفصيلها في: «الإرواء» (١٩٣٩).

40

## الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد»(١).

فهو عند من يعرف قدر العلماء المجتهدين الفضلاء محمود، مغفور له خطؤه -إن شاء الله-، معذور فيما أخطأ فيه، مأجور على اجتهاده.

ولهذا: فإن أهل هذا الصنف من الرأي لا يشنع عليهم العلماء، ولا يثرِّبون عليهم؛ بل يحفظون كرامتهم، ويصونون أعراضهم، ويعرفون لهم السابقة في الفضل وجلالة القدر، وإن كانوا لا يتابعونهم على ما أخطئوا فيه؛ لما هو متقرر عندهم أنه لا يسوغ متابعة المخطئ على خطئه ما دام قد تبين لهم أن الدليل على خلاف ذلكم الرأي وذلكم الاجتهاد.

القسم الثالث: هو رأي أهل الهوى والضلال، الذين جعلوا العقل إمامًا يحكمون به على النصوص، ولا يجعلون عقولهم تابعة للنصوص، فهذا الرأي هو الذي حذر منه الأئمة، وشنعوا على من يقول به؛ لأن في هذا الرأي تعطيلًا للنصوص وعدم العمل بها والركون إلى أقوال الرجال.

وكان الإمام أحمد رَيَخُلَّلهُ يذم الرأي بصفة عامة ويقول: «عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يذهبون إلى رأي سفيان».

وكذلكم تواتر عن أئمة العلم والإيمان ذم هذا الصنف من الرأي، وذم أهله، والتشنيع عليهم.

فمن ذلكم قول مفضل بن مُهَلْهَل لَحَالِللهُ: «لو كان صاحب البدعة

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي، كتاب آداب القضاة، باب الإصابة في الحكم (ح٥٣٨١).

يحدثك في أول أمره ببدعته لحذرته ونفرت منه، ولكنه يحدثك في بُدُوِّ مجلسه بالسنة، ثم يدخل عليك من بدعته فلعلها تلزم قلبك فمتىٰ تفارق قلبك»(۱).

وقال مصعب بن سعد رَجِعُلَشهُ: «لا تجالس مفتونًا؛ فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين: إما أن يفتنك فتتابعه، أو يؤذيك قبل أن تفارقه»(١).

وقال أيوب السختياني رَحَمُ لِللهُ: «قال لي أبو قلابة: يا أيوب، احفظ عني أربعًا:

لا تقل في القرآن برأيك.

وإياك والقدر -يعني: لا تخاصم فيه ولا تجادل-، وإذا ذُكِر أصحاب النبي على فأمسك.

ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك فيِقرُّوا فيه ما شاءوا -أو قال:-

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن بطة في (الإبانة الكبرئ) (١/ ٣٠٤) برقم (٣٩٩).

<sup>(</sup>٢) نفسه (١/ ٣٠١) برقم (٣٩٠)، وكذلك أخرجه الهروي في «ذم الكلام وأهله» (٢٦٨/٤)، والبيهقي في «الشعب» (٧/ ٦١) برقم (٩٤٦٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (٢٢) برقم (١)، وفي «جامع البيان» (٢ / ١٣٢)، وإسناده صحيح.

×v A

ينبذوا فيه ما شاءوا»(١).

وكان ابن سيرين وتلميذه أيوب السختياني وغيرهما من الأئمة إذا دخل عليهم أهل الأهواء تركوا المجلس، بل قال قائل من السلف: إني لا أحب أن أسمع منه القرآن.

فقيل له: وكيف؟

قال: أخشىٰ أن يدخل على فيه ما ليس منه.

الأمر الثالث الذي يتضمنه حديثنا معكم: الأصل في التعامل مع المخالفين.

### وهذا الأصل له فروع عدة:

الفرع الأول: أن أهل السنة ينظرون إلى المخالفة والمخالف، فلا يقبلون المخالفة، بحال، بل يعنفون على من أظهر المخالفة، ورفع بها عقيرته، وصدع بها ولجلج، وإن كان عندهم من الفضلاء.

ولنأخذ على ذلكم بعض الأمثلة، فنبدأ بخير الأمة بعد محمد على وهم أصحابه:

ففي صحيح البخاري<sup>(۱)</sup> أن عبد الله بن مغفل الله رأى غلامًا قريبًا له يحذف بالحصى، فقال: لا تفعل، سمعت رسول الله الله الله عن الحذف<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه الهروي في «ذم الكلام وأهله» (٥/ ٣٦).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري»، كتاب الذبائح والصيد، باب: الخذف والبندقة (ح٤٧٩).

<sup>(</sup>٣) هو رمي الحصا الصغار بأطراف الأصابع، وانظر: اللسان، مادة (حذف).



ويقال: الخذف. كذلك، ويقول: «إنها لا تقتل صيدًا ولا تَنْكأ عدوًا، وإنما تفقأ العين وتكسر السن»، فأعاد الغلام، فأعاد له، في الثالثة أو الرابعة قال: لا أكلمك أبدًا.

انظروا كيف شدد عليه: (لا أكلمك أبدًا، أقول لك قال رسول الله ﷺ وتفعل).

وعن ابن عمر هينف ، عن النبي قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله». فقال ابنه بلال: والله لنمنعهن قال ابن عمر: فسمعته يسبه سبًا ما سب به أحدًا قبله»(١).

وعن عبادة بن الصامت على قيل له: يقول أبو محمد: الوتر واجب. قال: كذب أبو محمد الله على عباده في اليوم والليلة» الحديث أخرجه أحمد (")، وأبو داود (أن)، والبغوي في شرح السنة (٥)، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه.

<sup>(</sup>١) ((صحيح مسلم))، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد... (ح٤٤٢).

<sup>(</sup>٢) لم يرد به تعمد الكذب، الذي هو ضد الصدق، والكذب لغة هو مخالفة الخبر -الذي لم تنصب له قرينة على خلافه- للواقع مطلقًا، لكن لشدة قبح الكذب، وأن العمد أغلب من الخطأ، كان قولنا: (كذب أبو محمد) مشعرًا بذمه، وانظر: (التنكيل) (٣/ ٩١٩).

<sup>(</sup>۲) ((المسند)) (۲۲/ ۲۳۷).

<sup>(</sup>٤) «سنن أبي داود»، كتاب الصلاة، باب في المحافظة على وقت الصلوات (ح٢٥٥)، وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (١٢٧٦).

<sup>(</sup>٥) ((شرح السنة)) (٤/٤).

والنقل عنهم هِ فَي هذا الباب متواتر في الاستنكار على من أظهر خلاف سنة رسول الله على هذه النظرة للمخالفة، وأما المخالف فإنه عندهم أحد رجلين:

الأول: رجل هو على خير وعلى سنة وعلى هدى، لكنه أخطأ في أمر من الأمور، فإنه كما يردون مخالفته ولا يقبلونها فإنهم يحفظون كرامته.

الثاني: هم أهل الهوى من المبتدعة الضلال، فإن أهل السنة يقفون منهم:

أولًا: بِرَدِّ بدعهم وبشدة.

ثانيًا: إذا كانت لأهل السنة الصولة والجولة ورجحان الكفة والقوة؛ فإنهم يشددون على المبتدعة النكير، ويجلبون عليهم بخيلهم ورجلهم إهانة لهم وإغلاظًا وإذلالًا؛ حتى يحذرهم الناس ويتقوهم، وإذا كان رجحان الكفة للمبتدعة والصولة لهم والقوة بأيديهم؛ فإن أهل السنة يكتفون برد البدع والمحدثات، ولا يرضونها أبدًا.

وقد دَلَّ الدليل القاطع على هذا المسلك، وهذا المنهج الذي ينتهجه أهل السنة مع مخالفيهم من أهل البدع، فمن ذلكم:

ما أخرجه البخاري<sup>(۱)</sup> عن عائشة ﴿ أَن رَسُولَ الله ﷺ تلا هذه الآية: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئنَبِ مِنْهُ مَايَتُكُ مُّكَمَّنَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئنَبِ وَأُخَرُ

<sup>(</sup>١) ((صحيح البخاري))، كتاب التفسير -تفسير آل عمران-، باب منه آيات محكمات (ح٤٥٥).

مُتَشَنِهَا اللهُ اللهُ مَتَى بلغ: ﴿ وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ﴾ [آل عمران: ٧]. فقال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فأولئك الذين سمى الله، فاحذروهم ».

وفي هذا الباب ما صح عنه على من طرق عدة: «وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة»(٢).

فسرها ابن مسعود فله فقال: «الجماعة ما وافق الحق، وإن كنت وحدك؛ فإنك حينئذ أنت الجماعة»(").

وحذر على من الخوارج وأمر بقتلهم وقتالهم، وأخبر أنهم: «شر قتلى تحت أديم السماء) (٤٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في المقدمة، باب النهي عن الرواية عن الضعفاء، والاحتياط في تحملها (٩٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه، كتاب الفتن، باب افتراق الأمم (ح٣٩٩٢)، وصححه الألباني في ((الصحيحة)) (١٤٩٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (١/ ٩٠١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في التفسير، باب ومن سورة آل عمران (ح٣٠٠٠)، وقال: «حديث حسن»، وصححه الألباني في «المشكاة» (٣٥٥٤)، وأخرجه ابن ماجه في المقدمة، باب في ذكر الخوارج (ح١٧٦).

ووصفهم أوصافًا من انطبقت عليه فهو منهم في كل زمان ومكان، فقال: «سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية»(١).

وقال: «تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وقراءتكم إلى قراءتهم» (٢) إلى غير ذلك مما هو متواتر في الخوارج عن رسول الله على وعلى هذا مشى أئمة الهدى والإيمان والعلم والدين، فحذروا من دعاة الهوى والضلال والبدعة.

من ذلكم ما أخرجه الذهبي في الميزان وغيره من كتبه عن عاصم الأحول قال: «كنا في مجلس قتادة، فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه، قلت –القائل هو عاصم الأحول—: ما أرئ أن يقع أهل العلم بعضهم في بعض، فالتفت إليّ –الملتفت قتادة— فقال: أما تدري يا أحول أن الرجل إذا ابتدع بدعة يجب أن يذكر ليحذر.

وعلى هذا تتابع الأئمة؛ كذلك فإنه ما من زمان ولا مكان، يرفع أهل الهوئ ودعاة الضلالة ألوية البدع؛ إلا وينبري لها علماء السنة، فيردونها بالدليل.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام (ح٣٦١)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب التحريض علىٰ قتل الخوراج (ح٦٦٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم (ح ٦٩٣١)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم (ح ١٠٦٤)..



الفرع الثاني من هذا الأصل: أن أهل السنة حينما يردون على مخالفيهم يردون عليهم:

أولًا: بالعلم الذي يجلي الحق، ويبين ما خالفه، وليس ذلك من قبيل المهاترات والسباب والشتائم، بل قاعدتهم: قال الله، وقال رسوله، وقال الصحابة، وهم في ذلكم مقتفون متبعون.

وثانيًا: أنهم ليس لهم هدف ولا غرض في هذا المخالف في ذاته، فلا شأن لهم في طوله وقصره، ونسبه وأوصافه الخلقية؛ بل إنما يتكلمون في هذا المخالف لما أظهر وقرر وصدع به من إفساد الدين على عباد الله.

ومن هنا بالإضافة إلى ما تقدم من قول قتادة؛ فإن من نظر في كتب الجرح والتعديل وجدها ملأى بهذا التشنيع على دعاة الفساد في منهجهم ومعتقدهم، فيقولون مثلًا: عمرو بن عبيد قدري معتزلي، ويقولون في واصل بن عطاء: شيخ المعتزلة في زمانه، وفي بشر بن غياث المريسي: رأس فتنة القول بخلق القرآن، وهكذا.

فإنهم يتكلمون في المخالف لهم من أفراد وجماعات، ومقصودهم بهذا حماية الأمة في دينها، حتى لا يفسد عليها هؤلاء الضالون المضلون ما عرفوه من دين الله ورثوه من شرع محمد ولله من طريق أصحابه، ثم من طريق أئمة التابعين، ثم من طريق من بعدهم، كالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المحترمة، والسفيانين، والحمادين، والأوزاعي، والليث بن سعد، وغيرهم من أئمة السنة؛ فإنهم مجندون أنفسهم للذب عن سنة رسول الشي

وعن أهلها، وكذلك يناصرون السنة، ويناصرون أهلها، لا يخافون في الله لومة لائم؛ لكن كما قدمت إذا ظهر لهم أن هجر المبتدعة والكلام في رجال بأعيانهم يجلب عليهم مفسدة أكبر، يكتفون برد البدع المحدثة.

الفرع الثالث: الأصل هو هجر المبتدع زجرًا له؛ فلا يكلم، ولا يؤاكل، ولا يشارب، ولا يناكح، ولا يجالس؛ هذا هو الأصل وقد سمعتم الأحاديث في ذلك، فإياكم وإياهم، هذا قول رسول الله على وهذا الهجر موكول إلى العلماء الكبار والأئمة المطاعين؛ فهم الذين يملكون دعوة العامة والخاصة إلى هجر المخالف، وأما سائر الناس؛ فإنهم لهم الهجر الوقائي، فمن خشي إنسانًا يضر به في دينه ودنياه، فله مفاصلته والبعد عنه إلا إذا ترتبت مفسدة، فلو تكلم الشيخ عبد العزيز رَحِم للله وهو شيخ الإسلام، أو الشيخ محمد بن عثيمين رَح للله وهو شيخ الإسلام، أو الشيخ محمد بن عثيمين رَح للله عنه المأسلام عندنا معلنًا هجر إنسان ما؛ فإنه يسقط ولا تقوم له قائمة، لما هو معلوم عند الخاصة والعامة، ولا عبرة بمن شذ في مكانة هؤلاء الأشياخ، وعظيم قدرهم، وسابقة فضلهم على أهل الإسلام.

الفرع الرابع: وهاهنا سؤال وهو النظر في كتب الضلال، ومنها ما يسمى اليوم بالكتب الفكرية، فهي صنف من أصناف الكتب المضللة، ما الموقف الذي يجب على المسلم حيال هذه الكتب؟

إن هذه الكتب ليست على وتيرة واحدة، لا في محتواها، ولا في أسلوبها، ولا في أسلوبها، ولا في دعوتها إلى الضلالة، فهي تختلف، ومن هنا كذلك يختلف الناظر فيها، وتحرير هذا، أن كتب هؤلاء الضلال الضالين المضلين أصناف ثلاثة:



أحدها: ما كان محضًا في الضلالة، وليس فيه من الحق شيء، أو فيه نزر يسير مغمور بأضعاف مضاعفة من الباطل؛ فهذا لا يحل النظر فيه إلا لعالم متمكن، ومقصوده أن يرد على هؤلاء الضلال من كتبهم؛ لأن أهل الضلال لا يقبلون الاحتجاج عليهم إلا بما احتوته كتب أسلافهم وأثمتهم، فلو جلست إلىٰ رافضي فقلت له: قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال فلان، قال فلان، من ذوي المكانة العظيمة عندك لما هو عليه من السنة، فإنه لا يقبل ذلك.

بل من وقاحته ومَن على شاكلته يقعون في أعراض هؤلاء الأئمة أمامك؛ لكن حينما تقول لهم: قال الكليني، قال فلان، قال فلان، من أثمتهم؛ فإنك تقيم الحجة عليهم وتبهتهم، لاسيما حينما تحيلهم إلى الجزء والصفحة، أو تنقل لهم نقلًا تحفظه مع الإحالة.

ومن أمثلة هذا كتب الرافضة المعنية في بيان أصولهم، كالكافي وأصوله للكليني.

الثاني: ما كان خليطًا فيه حق وباطل، وسنة وبدعة، وهدئ وضلالة، فهذا الصنف لا يحل النظر فيه إلا لعالم متمكن عنده أهلية لتمييز الحق من الباطل والصحيح من السقيم، والهدئ من الضلالة، والبدعة من السنة؛ فهذا لا بأس عليه، وإن كان استغناؤه بكتب أئمة السنة أولى وأحوط لدينه وعرضه وأسلم له.

ومن أمثلة هذا الكشاف للزمخشري؛ فإنه يحوي الاعتزال المدسوس الماكر، لأنه معتزلي جَلْد، ويدس اعتزاله في كتابه هذا بما لا يدركه إلا الفطناء

**∧°** 

النبلاء الحذاق الجهابذة من العلماء.

ولهذا قال بعض العلماء: إنا نستخرج اعتزاليات الزمخشري بالمناقيش، والكتاب مفيد في النحو و الصرف، واللغة، والبديع، و المعاني ولذا ينقل منه هذه العلوم كثير من علماء السنة.

الثالث: ما خلا من البدع والمحدثات؛ لأن صاحبه لا يهمه إلا أنه يؤلف كتابًا لينتفع ماديًّا فقط، همه أن يؤلف كتابًا يقرؤه الناس وهو يستفيد منهم منافع دنيوية، إما حسية وإما معنوية؛ كأن يؤلف في الزكاة ما يوافق أهل السنة ولم يخلطه بخليط، هذا الأمر فيه واسع، وإن كنا لنا موقف حيال هذا وغيره، فالذي ندين الله به: أنه لا يجوز نشر كتب الضلال من أصحاب الكتب الفكرية وغيرهم قديمًا وحديثًا بين الخاصة والعامة؛ لأن العامة لا يفرقون، ولا يعرفون الناس، فمن نشر بينهم كتابًا فكريًّا، أو من الكتب القديمة التي ورثتها الكتب الفكرية اليوم؛ فإنه يجني على الأمة.

ومن ضَلَّ بسببه وكان له قصد في ذلك: فإن عليه مثل إثمه، وأما الاقتناء -فكما سلف بيانه-: فإنه يفرق بين الاقتناء والنشر، فأي كتاب يحوي من الضلالة ما يحوي: فاقتناؤه بالنسبة لمن يحسن النظر وعنده أهلية التميز؛ هذا لا بأس به، وإن كان الأولىٰ عدم ذلك، وأما النشر: فإن من نشر كتب الضلال، ومنها الكتب الفكرية اليوم، وعلىٰ رأسها كتب سيد قطب، وكتب أبي الأعلىٰ المودودي، وحسن البنا، وغيرها من الكتب الفكرية، فإنه يعين علىٰ إفساد السنة والإضرار بأهلها.



الفرع الخامس: أن من أضر الناس في دينهم أو دنياهم، استحق العقوبة بقدر ما يضر الناس به، وبسط هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وَحَلَلَمْهُ حيث قال(١): (وَهُنَا قَاعِدَةٌ شَرِيفَةٌ يَنْبَغِي التَّفَطُّنُ لَهَا:

وَهُوَ أَنَّ مَا عَادَ مِنْ الذُّنُوبِ بِإِضْرَارِ الْغَيْرِ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاهُ؛ فَعُقُوبَتُنَا لَهُ فِي الدُّنْيَا أَكْبَر، وَأَمَّا مَا عَادَ مِنْ الذُّنُوبِ بِمَضَرَّةِ الْإِنْسَانِ فِي نَفْسِهِ: فَقَدْ تَكُونُ عُقُوبَتُهُ فِي الدُّنْيَا.

وَإِضْرَارُ الْعَبْدِ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاهُ: هُوَ ظُلْمُ النَّاسِ؛ فَالظُّلْمُ لِلْغَيْرِ يَسْتَحِقُّ صَاحِبُهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا لَا مَحَالَةَ لِكَفِّ ظُلْمِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ، ثُمَّ هُوَ نَوْعَانِ:

أَحَدُهُمَا: مَنْعُ مَا يَجِبُ لَهُمْ مِنْ الْحُقُوقِ وَهُوَ التَّفْرِيطُ...».

وهذا الأمر مجمع عليه عند أهل السنة، ويظهر لمن تأمل هذا الكلام، وكان متجردًا للحق، طالبًا له: أن هجر العاصي والمبتدع، ليس له أمد ولا حد؛ بل أمده حين يقلع عما هو فيه من معصية أو بدعة.

### وهذا من الأدلة عليه:

هجر النبي ﷺ كعب بن مالك وصاحبيه هيئه الما تخلفوا عن غزوة تبوك، هجرهم خمسين ليلة حتى أنزل الله توبتهم، وكان كعب الله يقول: «والله ما بي أن أموت أو يموت رسول الله وأنا على تلك الحالة» خشي الله على الله

<sup>(</sup>١) «مجموع الفتاوي» (١٠/ ٣٧٣).

أن يموت على الضلالة.

ومن هنا يعلم أن تحديد الهجر مطلقًا بثلاثة أيام خطأ فاحش، وإن قال قائل كيف تصنعون بما أخرجه الشيخان (۱) من حديث أبي أيوب شهد: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام».

فالجواب: لقد أبان أئمتنا الجمع بين هذا الحديث، وبين ما دَلَّت عليه قصة كعب وصاحبيه هيشنه.

قال البغوي في «شرح السنة» (٢): «فأما النهي عن الهجران أكثر من ثلاث، إنما جاء في هجران الرجل أخاه لعتب وموجدة، أو لنَبْوَة تكون منه، فرخص له في مدة الثلاث لقلتها، وحرم ما وراءها.

فأما هجران الوالد الولد، والزوج الزوجة، ومن كان في معناهما، فلا يضيق أكثر من ثلاث، وقد هجر رسول الله على نساءه شهرًا. هذا قول الخطابي في كتابه.

قلت: فأما هجران أهل العصيان، وأهل الريب في الدين، فشرعٌ إلى أن تزول الريبة عن حالهم، وتظهر توبتهم».

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب الهجرة (ح۲۰۷۷)، ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي (ح۲۵۱۳).

<sup>(</sup>۲) «شرح السنة» (۱۰۱/۱۳).

ونختم هذا الحديث ببيان أمر وإن كان قد سبقت الإشارة إلى بعض أفراده.

هذا الأمر: أنه من قواعد أهل السنة الحكم علىٰ المخالفة بما يدل عليه الشرع، فما دل الشرع علىٰ أنه كفر قالوا: هذا كفر، ما دل علىٰ أنه فسق ليس مخرج من الملة، قالوا: هذا فسق، وما دل علىٰ أنه مجرد خطيئة، قالوا: خطيئة، وكذلك التفريق بين البدع، وأن منها المكفرة، كوحدة الوجود والتجهم والرفض.

والمفسقة، كالتمشعر، ومنها ما دون ذلك كالذِّكر الجماعي، وهذا مبسوط في دواوين أهل السنة التي عنيت بتدوين السنة دعوة إليها، وكذلك تدوين البدع و بيانها، تحذيرا منها؛ فأهل السنة لا يجاوزون دلالة الشرع.

ومن قواعدهم: أنهم يفرقون بين الفعل والفاعل، والقول والقائل، فرب خطيئة هي كفرية، أو فسقية، أو بدعية، أو مجرد معصية، ولا يحكمون على من صدرت منه هذه الخطيئة بأنه كافر، أو مبتدع، أو فاسق، أو عاص، لماذا؟

لأنه إما لم تجتمع فيه الشروط، أو لم تنتفِ عنه الموانع.

ويتبع هذا تفريقهم بين الحكم على سبيل العموم، والحكم على سبيل التعيين، فعلى سبيل العموم مثلًا يقولون: تارك الصلاة كافر، تارك الزكاة بخلًا مع الإقرار بها فاسق، وجاحدها كافر،... وهكذا.

وأما تعيين الحكم على صاحب المخالفة المعين: فإنهم ينظرون فيه

## إلى أمرين:

الأمر الأول: دلالة الشرع على مخالفته، هل هي كفرية، أو فسقية، أو غير ذلك؟

الأمر الثاني: انطباق الوصف على المعين، هل ينطبق عليه الوصف، أو لا؟ وكيف ينطبق الوصف عليه؟ باجتماع الشروط وانتفاء الموانع.

وهذا له عندهم شروط، منها: التكليف، والتكليف: يشمل البلوغ والعقل، ومنها: العلم بمخالفته بأنها بدعية، أو فسقية، أو كفرية.

وهذه الشروط جمع أكثرها شيخ الإسلام الثاني عندنا في هذا العصر، وأعني به الشيخ محمد بن عثيمين رَجَعُلَللهُ في كتابه النفيس النافع الماتع «القواعد المثلي».

فمن أراد مزيد التفصيل والبسط فليراجعه؛ فسيجد فيه ما يروي الغليل ويشفى العليل -إن شاء الله تعالىٰ-.

هذا ما يسر الله جمعه وتحريره في هذه المسالة.

وصلىٰ الله وسلَّم علىٰ نبينا محمد وعلىٰ آله وصحبه أجمعين.

كتبه

## عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري

المدرس بالجامعة الإسلامية سابقًا مساء الثلاثاء: ١٢/ صفر/ ١٤٢٩هـ الموافق: ١٩/ فبراير/ ٢٠٠٨م وتمت مراجعته ليلة الإثنين الحادي عشر من رجب عام اثنين وثلاثين وأربعمائة وألف.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

# إمداد السلفي بأصول وقواعد في المنهج السلفي







إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَٱنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٢].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَيْرًا وَيْسَآءٌ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَ لُونَهِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ وَقِيبًا ﴾ [النساء: ١].

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَعْفِرُكُمْ أَنُوبَكُمْ أَنْفُولُوا فَقُولُواْ فَوْلُواْ فَوْلَا سَدِيلًا ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَولُولُولُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّالَةُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ال

#### أما بعد:

فإن خير الكلام كلام الله، وخيرَ الهدي هدي محمدِ عَلَيْهُ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةِ بدعة، وكلَّ بدعةٍ ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النار.

### ثم أما بعد:

فيا أيها الأبناء: اقتضت حكمة الله على أنه في كل زمان، وفي كل

مكان: أن يهيئ الله على من ينصر دينه، ويُعلي كلمته، ويدعو إليه على بصيرة، كما أنه في مقابل هذا: ينبري من ينبري من أهل الأهواء، الذين يناصبون السلفية وأهلها العداء، والله على حكيم عليم لطيف خبير، لن يُضَيِّع دينه، ولكن يضيع من يبتغي غير ما جاءت به النبيون والمرسلون –عليهم الصلاة والسلام – عن الله على إلى أهل الأرض.

الأمر الأول: في قوله عَلَيْهُ: ﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَتِهِ كَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهِ مَنَ النَّهِ مِنَ النَّهِ مِنَ النَّهِ عَلَيْهِم مِنَ النَّهِ عِنْ وَحَسُنَ أُوْلَتِهِ كَ رَفِيقًا ﴾ النساء: ٦٩].

فمن استوحش لكثرة المخالفين، ووجد الغربة لقلة السالكين مسلكه، إذا تذكر أن رفاقه على طريق الحق والهدى، أولئكم الأصناف الأربعة: زالت عنه الوحشة، وأصبح قوي العزيمة، مشدودًا بهم أزره، لا يخشى في الله لومة لائم، ولا تزعزع ثقته بنصر الله لجنده كثرة الهالكين، ولا قلة السالكين؛ لأن أولئكم الصفوة: هم خير عباد الله من البشر، فمن كان رفيقه خير عباد الله: فلن يستوحش؛ بل يزداد ثباتًا وصبرًا ويقينًا وقوةً.

الأمر الثاني: ما جاء في حديث السبعين الألف الذين يدخلون الجنة

بلا حساب، وهو مخرج عن ابن عباس ميسف عن النبي على في الصحيحين (١)، وقد جاء فيه: «فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد».

لنتأمل في هذا الحديث قليلًا، فهذا النبي الذي جاء وليس معه أحد إلى من بُعث؟

إلىٰ أمة أم إلىٰ غير أمة؟ بل إلىٰ أمة.

بُعث بماذا؟ ألم يكن مبعوثًا ذلكم النبي على الذي لم يُجِبه أحد، أو النبي أجابه الرجلان، أو الرهط، وهم من الثلاثة إلى العشرة، أو إلى التسعة، ألم يكونوا جاءوا بالهدى ودين الحق؟ ألم يكونوا أعظم الناس مكانًا عند الله على الم

فما أظن أحدًا منكم يخالفني في الجواب بـ (بلي).

فكيف بمن دونه ممن يدعو إلى الله على بصيرة؟!

وثانيًا: هذا الحديث فيه دليل على أن العبرة ليست بالكثرة؛ بل العبرة في إصابة الحق، وقد تفطن إلى هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب و المخاللة؛ إذ قال في مسائله على الباب والحديث: «ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة»(٢).

وهذا المعنىٰ يزيده وضوحًا: حديث افتراق الأمم، الذي هو صحيح

١١) أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب من لم يرق (ح٥٧٥٢)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب
 الدليل علىٰ دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب (ح٢٢١).

<sup>(</sup>٢) ((كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد))، ضمن مجموعة رسائل في الاعتقاد (١٢٧).

بجموع طرقه، فقد جاء في بعض طرقه «وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار، إلا واحدة.

قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة»(١).

وقد فسرها ابن مسعود شه فقال: «الجماعة: ما وافق الحق وإن كنت وحدك، فإنك حينئذ: الجماعة»(٢).

وفي رواية أخرى ضعيف إسنادها لكنها صحيحة المعنى والشواهد عليها كثيرة، وهي قوله وله الله عن الفرقة الواحدة قال: «من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي»(٣).

فالشواهد إن لم تكن متواترة عن النبي ﷺ على معنى هذه الرواية؛ فإنها مستفيضة.

فبان بهذا التقرير: أنه لا عبرة بغير إصابة الحق، ولا عبرة بغير السداد في الأقوال والأعمال، وهذا السداد: هو تجريد المتابعة للنبي

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه، كتاب الفتن، باب افتراق الأمم (ح٣٩٩٢)، وصححه الألباني في «الصحيحة» (١٤٩٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه اللالكائي في ((شرح أصول الاعتقاد)) (١٠٩/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٥/ ١٣٥) رقم (٤٨٨٦)، وفي «الصغير» (٢/ ٢٩) رقم (٣/ ٤٨٨).

قال الهيثمي (١/ ١٨٩): «فيه عبد الله بن سفيان. قال العقيلي: لا يتابع على حديثه هذا وقد ذكره ابن حبان في الثقات».

الأمر الثالث: الأثر الذي يصحح رفعه بعض طلاب العلم (١)، وذلكم الأثر: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين» (٢).

وقبل أن ننتقل إلى بعض القواعد في المنهج السلفي أريد أن أُعَرِّف المنهج السلفي، وتعريف المنهج السلفي يستدعي منا شيئين:

الأول: في السلفية.

الثاني: في تحديد هذا المنهج ما هو وما معناه؟

فالسلفية لغة (٢): نسبة إلى من سلف، بمعنى: مضى؛ فيقال للماضي: السالف، وإذا أمضى الإنسان شيئًا قيل له: أسلفه، وفي الحديث: «أسلمت

<sup>(</sup>١) صح عن الإمام أحمد رَجَعُ لَللَّهُ أنه يصححه، وانظر: «شرف أصحاب الحديث» (٢٩).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث واو جدًّا، وانظر تخريجه في كتاب «ضوابط الجرح والتعديل»، للدكتور عبد العزيز العبد اللطيف (٣٩-٤٣)، وقد قال العراقي في «التقييد» (١٣٩)، عقب الكلام عن رواته: (وكلها ضعيفة لا يثبت منها شيء).

<sup>(</sup>٣) وانظر: «معجم مقاييس اللغة» (٣/ ٩٥)، و «لسان العرب» (٩/ ١٥٨)، و «المفردات» للراغب (٢٣٩)، و «الوجوه والنظائر» للدامغاني (٢٤٣)، و «معالم التنزيل» للبغوي (٤ / ١٤٢).



علىٰ ما أسلفت من خير »(١)؛ يعني: ما أمضيت من قبل.

وفي الاصطلاح: كل من مضى بعد النبي الله على أثره، من أصحابه، وأئمة التابعين، ومن بعدهم.

وإذا أطلق لفظ السلف الصالح: فإنه لا ينصرف أولًا إلا إلى القرون الثلاثة المفضلة؛ وهم أصحاب النبي على ثم التابعون، ثم أتباع التابعين، وعلى هذا ينزل المحققون من أهل العلم حديث: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم» (١).

وما في معناه من الأحاديث الصحيحة عن النبي الله وأئمة السلفية بعد أصحاب النبي الله من التابعين، مثل: السعيدين، والشعبي، وعكرمة، ومجاهد، ومن أتباع التابعين: كالأئمة الأربعة، والأوزاعي، والحمادين، والسفيانين، والليث بن سعد، وأبي عبيد القاسم بن سلام، والبخاري، ومسلم، ومن سلك سبيل هؤلاء؛ فإنهم أئمة السلف الصالح.

واعلموا -بارك الله فيكم-: أن السلفية لم يؤسسها أحد من البشر في زمان أو مكان، فلم يكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع أخيه الإمام محمد ابن سعود (مؤسسين) للسلفية، ولا مَن قبلهما من أهل العلم، وأئمة الدين، ودعاة الحق، إلىٰ هذه الملة الحنيفية مؤسسين لها، مثل: شيخ الإسلام

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان حكم الكافر إذا أسلم بعده (ح١٢٤، ١٢٥، ١٢٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد (ح٢٦٥)، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم (ح٢٥٣٥).

99

ابن تيمية، وتلامذته، ومن قبله من الأئمة الأربعة، ومن سَمَّينا من الأئمة، ولا التابعون، ولا أصحاب محمد الله ولا محمد الله عن من مضى من قبله من النبيين والمرسلين –عليهم الصلاة والسلام-؛ بل هي من عند الله جاء بها النبيون والمرسلون، بلَّغوا عن الله ما أراده من العباد شرعًا، ومن بعدهم من أصحابهم، ومن أتباعهم، فمن بعدهم دعاة إلى الله وفق هذه السلفية.

ولهذا: فإنه ليس لها مستند سوى النص، فجميع أقوال الناس وأعمالهم، ميزانها عندنا شيئان: النص والإجماع، فمن وافق نصًا أو إجماعًا: قُبل منه، ومن خالف نصًا أو إجماعًا: رُد عليه ما جاء به من قول، أو فعل كائنًا من كان، ثم إن كان هذا المخالف أصوله سنة، ودعوته سنة، وكل ما جاء عنه سنة؛ فإن خطأه يرد، ولا يتابع على زلته، وتحفظ كرامته، وإن كان ضالًا مبتدعًا، لم يعرف للسنة وزنًا، ولم تقم لها عنده قائمة، مؤسسًا أصوله على الضلال: فإنه يُرد عليه كما يرد على المبتدعة الضلال، ويقابل بالزجر، والإغلاظ، والتحذير منه، إلا إذا ترتبت مفسدة أكبر من التحذير منه.

وأما المنهج السلفي: فهو اتباع كل ما جاء عن الله، وعن رسوله على الله، وعن رسوله على والتمسك بذلك قولًا وعملًا، هذا هو المنهج السلفي، وهو الطريق السلفي، وهو مسلك أهل السنة والجماعة؛ لأن السلفية لها عدة مسميات، ولا اختلاف بينها في المعنى، فهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وأهل الحديث وأهل السنة والجماعة.

## وإن سألت -أيها المسلم-: ما حاصل اعتقاد السلفية؟

فجوابنا: لقد عبر عن ذلك علم من أعلامها، وإمام من أئمتها، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية؛ إذ قال في العقيدة الواسطية: «أَمَّا بَعدُ: فَهَذَا اعتِقَادُ الفِرقَةِ النَّاجِيَةِ المَنصُورَةِ إلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ -أَهلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ- وَهُوَ: الفِرقَةِ النَّاجِيةِ المَنصُورَةِ إلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ -أَهلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ- وَهُوَ: الفِرقَةِ النَّاجِيةِ المَنصُورَةِ إلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ المَنصُورَةِ وَمُكرِيةِ، وَكُتبُهِ، وَرُسُلِهِ، وَالبَعثِ بَعدَ المَوتِ، وَالإِيمَانِ اللَّهِ مَا لِيمَانِ اللَّهَ مَا لِيمَانِ عَيرِهِ وَشَرِّهِ» (۱).

قال مقيده: وفي هذا المعنىٰ من الأحاديث الصحيحة المشهورة حديث عمر هذا المشهور بحديث جبريل الطَّيِّلاً، وفيه: فأخبرني عَنِ الإيمانِ، قَال: «أَن تُؤمِنَ بِاللهِ، وَمَلاَئِكَتِه، وَكُتُبِه، وَرُسُلِهِ، وَاليَومِ الآخِرِ، وَتُؤمِنَ بِالقَدَرِ خَيرهِ وَشَرِّهِ» (أَن تُؤمِنَ بِاللهِ، وَمَلاَئِكَتِه، وَكُتُبِه، وَرُسُلِهِ، وَاليَومِ الآخِرِ، وَتُؤمِنَ بِالقَدَرِ خَيرهِ وَشَرِّهِ» (1) الحديث.

فإذا تقرر هذا؛ فإني أورد لكم بعض القواعد: القاعدة الأولى: الانتساب إلى السلفية.

فإن كثيرًا ممن يدَّعون أنهم أهل السنة والجماعة، وأنهم على الهدى، يشمئزون من الانتساب إلى السلفية، وحتى تطمئن قلوبهم إلى هذه النسبة، وتقوى عزيمتهم، لأن ما وقر في قلوبهم من الاشمئزاز منها؛ فهي وسوسة شيطانية، قواها في قلوبهم: ضعف العزيمة وقلة الفقه في الدين، فلو كانت عزائمهم قوية، وتحصيلهم من الفقه في الدين قويًا: ما اشمأزوا من ذلك،

<sup>(</sup>١) ((العقيدة الواسطية)) (٧٢)، ضمن مجموعة رسائل في الاعتقاد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب معرفة الإيمان والإسلام (ح١١).

ولم يجدوا في أنفسهم غضاضة منه، فنقول لهم أولًا:

جاء من أحاديث النبي على الله على ذلك، من ذلكم قول على الفاطمة والمنطقة الفاطمة والمنطقة الفاطمة والمنطقة الفاطمة والمنطقة الفاطمة والمنطقة المنطقة المنطقة الفاطمة والمنطقة المنطقة ا

والأمر الثاني: أن هذه النسبة لم تكن محدثة؛ بل هي من عهد أصحاب النبي على اللهم: السلف السلف دارجة عند أئمة أهل هذه الملة، أهل السنة والجماعة، ويزيد هذا وضوحًا: الإجماع على صحة الانتساب إلى السلفية، وأنه لا غضاضة في ذلك.

وقد حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله: «لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه، واعتزى إليه؛ بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق؛ فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقًا»(").

فهذا عَلَم من أعلام منهجنا، المشهود لهم بجلالة القدر، والسابقة في الفضل، ينقل الإجماع.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الاستئذان، باب من ناجئ بين يدي الناس (ح٦٢٨٥)، ومسلم، كتاب الفضائل، باب فضائل فاطمة بنت النبي علي (ح٢٤٥٢).

<sup>(</sup>٢) قال ابن منظور: «السلف في اللغة: جمع سالف، والسالف: المتقدم، والسلف: الجماعة المتقدمون».

وقال ابن فارس: «سلف، السين واللام والفاء: أصل يدل على تقدم وسبق، من ذلك: السلف الذين مضوا، والقوم السلاف: المتقدمون».

انظر: «اللسان» (٩/ ١٥٨)، و «معجم المقاييس» (٣/ ٩٥).

<sup>(</sup>٣) «مجموع الفتاوي» (٤/ ١٤٩).

فيا شباب الإسلام خاصة، ويا أيها المسلمون عامة: لا يكونن في صدوركم حرج من الانتساب إلى السلفية؛ بل ارفعوا بها رءوسكم، واصدعوا بها، ولا تأخذكم في ذلك لومة لائم، وأزيدكم شيئًا آخر؛ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: أن من علامات أهل البدع ترك انتحال السلف الصالح، فلا تجد خلفيًّا -لاسيما المنتسبون إلى الجماعات الدعوية الحديثة الظاهرة في الساحة اليوم، والمناوئة لأهل السنة الجماعة-: إلا وهو يكره السلفية، ويكره الانتساب إليها؛ لأن السلفية ليست مجرد نسبة؛ بل السلفية: تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة للنبي

فالناس -يا بني- حزبان: حزب الرحمن، وحزب الشيطان؛ فحزب الشيطان: الكفار والمنافقون نفاقًا اعتقاديًّا، وحزب الرحمن: هم المسلمون، الذين لم يركبوا ما يخرجهم من مسمى الإيمان إخراجًا كاملًا، وخالص هذا الحزب -حزب الرحمن- الذين لم يضلوا، ولن يضلوا، ولن يتنكبوا جادة الهدى والحق في كل زمان ومكان، ولن يجتمعوا على ضلالة: هم السلفيون أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية.

القاعدة الثانية: يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال.

ومعنى هذه القاعدة: أن الإنسان يوصف بالتمسك، وأنه من أهل السنة، وأنه على الحق الذي لم تشبه شائبة البدعة والخرافة.

فالعلامة الدالة عليه: ما انتهجه من حق بأقواله وأعماله، وهذا هو الشطر الأول.

ولا يعرف الحق بالرجال؛ والمعنى: أنه ليس مجرد سلوك الرجل في قول، أو فعل: هو دلالة على أنه مصيب؛ بل الحكم على الأقوال والأعمال عند السلفيين، ميزانان فقط: النص والإجماع.

### القاعدة الثالثة: في الحب والبغض.

وأما في السنة: فإن معيار الحب والبغض ليس في الأشخاص؛ بل هو في الله في الله والبغض في الله والبغض في الله والموالاة في الله، والمعاداة في الله، والمنع لله، والإعطاء لله (۱)، هذه ست صفات من استكملها، وانتهجها في معاملته للآخرين استكمل عرى الإيمان.

<sup>(</sup>١) عن أَبِي أُمَامَةَ عَن رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «مَن أَحَبَّ لِلَّهِ، وَأَبغَضَ لِلَّهِ، وَأَعطَىٰ لِلَّه، وَمَنعَ لِلَّه، وَمَنعَ لِلَّه، وَمَنعَ لِلَّه، وَمَنعَ لِلَّه، وَمَنعَ لِللَّه، وَمَنعَ لِللَّه، فَقَدِ استَكمَلَ الإيمَانَ».

أخرجه أبو داود، كتاب السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه (ح٢٨١)، وصححه الألباني في «الصحيحة» (٣٨٠).

القاعدة الرابعة: في الرد على المخالف.

وكثير من الناس يهونون شأن هذا الجانب، ويرونه عامل تفرقة للأمة؛ لأن الأمة -كما زعموا- تحتاج إلى الاجتماع، ورأب الصدع.

#### فنقول: أولًا:

هذا الاجتماع الذي تؤسسون له بما تؤسسون، وتقعدون له بما تقعدون، وتدعون إليه بشتى العبارات، أهو في ذات الله، أم في ذات الأشخاص؟

فإن كان في ذات الأشخاص؛ فهذا لا حاجة بنا إليه، وإن كان في ذات الله، فمن أين تستمد أصوله وقواعده؟

فإنه تستند أصوله وقواعده من النص وهو الكتاب والسنة ومن إجماع السلف الصالح!

وكتاب الله وسنة رسوله على وإجماع أهل الحق والهدى من أئمة هذه الملة، على أنه لا يجتمع الناس إلا على ما رضيه الله الله الله الحق، من دين الحق، الذي أساسه: الدعوة إلى التوحيد، وسائر الطاعات من فرائض ومستحبات، والنهي عن الشرك، وسائر المعاصي.

ومنها: البدع والمحدثات، إذن: ما رضيه الله عَلَظ للعباد والبلاد، ولم يرض غيره، ينحصر في أمرين:

الأمر الأول: إخلاص الدين لله، وأساسه: توحيد الله ﷺ، ثم فرائض الدين العملية.

الأمر الثاني: التحذير من كل مغاضب الله و ومساخطه، وأعظم ما يعصى الله به، وأعظم مغاضبه: الشرك بالله، ثم بعد ذلك: التحذير من الكبائر، وسائر البدع، والخرافات؛ لأنها تكدر صفو الإيمان وتنقصه.

وثانيًا: أنتم تريدون ألا يفترق المسلمون؟ فإذا قالوا: نعم.

قلنا: تريدونهم أن يجتمعوا على ماذا؟ أعلى منهج معين؟

الجواب: نعم، نقول: اسمعوا ما جاء به عبد الله ورسوله ومصطفاه وخليله محمد الله: «وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار، إلا واحدة.

قالوا: من هي؟

قال: الجماعة». وقد قدمت شيئًا من الكلام على هذا الحديث.

هذا ما يرضاه الله على فإذن: الجماعة الجماعة! وهي السلفية، والطائفة المنصورة، والفرقة الناجية، من كانوا على مثل ما كان عليه رسول الله وأصحابه.

يأبي الله أن يجتمع الناس على غير ذلك.

وثالثًا: ألا ترون -يا هؤلاء- الفرقان بين الحق والباطل؟! فإن قالوا: لا، لم يقرهم أحد؛ لأنه لابد من فرقان بين الحق والباطل، سواء في العبادات، أو في المعاملات، أو في السلوك الشخصي؛ بل في كل شئ يجري بين الناس، لابد من فرقان.

وإن قالوا: نعم، قلنا: لقد فرق الله على وفرق رسوله على وأجمع أئمة

الدين والملة؛ على نبذ كل ما خالف منهج الله الذي جاءت به النبيون والمرسلون.

واسمعوا، قال على المردود، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (۱). وفي رواية لمسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (۲). والرد معناه: المردود، وما كان مردودًا: فكأنه غير موجود.

قال أهل العلم: والرد إذا أضيف للعبادة؛ فإنه يقتضي فسادها، وعدم الاعتداد بها، وإذا أضيف إلى المعاملة؛ فإنه يقتضي إلغاءها، وعدم نفوذها.

ثم اسمعوا ثانيًا: «سيكون أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم»(").

ثم اسمعوا ثالثًا: وهو حديث العرباض بن سارية الصحيح المشهور، قال: «وعظنا رسول الله على موعظة، وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا، -وفي رواية: فَبمَ تعهد إلينا؟-.

قال: أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإنه من يعش منكم: فسيرى اختلافًا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (۲۲۹۷). ومسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة (ح۱۷۲۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة (ح١٧٢١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، المقدمة، باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط لها (ح٩).

كثيرًا، فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، و عضوا عليها بالنواجذ»(١).

هذا بعض من سنة النبي على وهي مجتمعة على القضاء بأنه لا يصلح الناس، ويجمع شتاتهم إلا اتباع النبي على ويزيد هذا وضوحًا: ما رواه أحمد، ومسلم، عن عبد الله بن عمرو بن العاص على أن رسول الله على قال: «إِنَّهُ لَم يَكُن نَبِيُّ قَبلِي، إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيهِ أَن يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَىٰ خَيرِ مَا يَعلَمُهُ لَهُم، وَإِنَّ أُمَّتَكُم هَذِهِ جُعِلَ عَافِيتُهَا فِي يَعلَمُهُ لَهُم، وَإِنَّ أُمَّتَكُم هَذِهِ جُعِلَ عَافِيتُهَا فِي أُولِهَا، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ، وَأُمُورٌ تُنكِرُونَها». الحديث.

وهذا الحديث -يا بني- مصداق لما رواه الإمام مالك رَحَمُلَاللهُ قال: كان وهب بن كيسان يقعد إلينا، ولا يقوم أبدًا حتى يقول لنا: «اعلموا أنه لا يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله.

قال أشهب: قلت لمالك: يريد ماذا؟

قال: يريد بادئ الإسلام، أو قال: يريد التقوى»(٢).

وقد تواتر النقل عن أصحاب النبي على رد المخالفة، وإن لم تكن بدعية، وأنا ذاكر لك بعض ما صح عنهم هيئت ، وأتبعه ببعض أقوال من

<sup>(</sup>٢) ((مسند الموطأ)) للجوهري (١/ ٥٨٤) رقم (٧٨٣).

بعدهم.

فهذا الفاروق و الله يقول: «إياكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي، فَضَلُّوا، وأَضَلُّوا»(١).

وقال ابن عباس ﷺ: «والله ما أظن أن أحدًا أحب إلى الشيطان هلاكًا منى اليوم.

فقيل: وكيف؟

قال: تحدث البدعة في المشرق، أو المغرب، فيحملها الرجل إليَّ، فإذا حملها إلى قمعتُها بالسنة، فترد عليه»(١).

وقال ابن مسعود ﷺ: «اتبعوا ولا تبتدعوا؛ فقد كفيتم» (٣).

وقال الشعبي رَخَلَاللهُ(٤): «إياكم والمقايَسَة؛ فوالذي نفسي بيده: لئن أخذتم بالقياس: لَتُحِلُّنَّ الحرام، ولَتُحَرِّمُنَّ الحلال، فما بلغكم عمن حفظ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارقطني في «السنن» (٤/ ١٤٦) برقم (١٢)، والهروي في «ذم الكلام وأهله» (١/ ١٤٩)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٤٥٣)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٢/ ٢٦٣ و٢٦٤ – الريان)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه اللالكائي في ((شرح الاعتقاد)) (١/ ٥٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارمي في «سننه» (١/ ٢٨٨) رقم (٢١١)، والطبراني (٧٧٠)، وأبو خيثمة في «العلم» (٥٤)، وابن وضاح في «البدع» (١١) و (١٣)، والمروزي في «السنة» (٨٧)، وابن بطة في «الإبانة» (٣٢٨-٣٢٨) برقم (١٧٤) و (١٧٥)، واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (١/ ٩٦) وغيرهم. وصححه الألباني في «تخريج العلم» لأبي خيثمة (ص٢٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارمي في «سننه» (٣٩) برقم (١٠٩)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٢٦١).

من أصحاب محمد على فخذوا به -أو قال: فاحفظوه-».

وقال الأوزاعي رَحِدُلَتْهُ: «اصبر نفسك على السنة، وقل ما قالوا، وكُفَّ عما كُفَّ القوم عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح؛ فإنه يسعك ما وسعهم»(١).

فبان بهذا: أن أصحاب نبيكم على والتابعين، ومن بعدهم: متفقون على رد كل ما يخالف سُنة رسول الله على وأسوتهم في ذلك: نبيكم على فقد رد المخالفات ردًّا قويًّا، وزجرًا شديدًا، يجعل من سمعه، وكان له قلب، وكان ذا بصيرة: ينزجر عن مخالفته.

لما خرج إلى ثقيف وهوازن بعد الفتح مر الله بسدرة يعكف المشركون عندها، وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها: ذات أنواط.

فقال الحدثاء: «يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط!

فقال ﷺ: الله أكبر؛ إنها السنن، لقد قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿ آجُعَل لَّنَا ٓ إِلَنهَا كَمَا لَهُمُّ ءَالِهَ ۗ ﴾ [الأعراف: ١٣٨])(٢).

إذا نظرنا إلى محتوى المقولة وزمانها: يظهر العجب العجاب، ويشتد الداعى إلى الله على بصيرة، فيمضي إلى ما يدعو إليه من الحق.

<sup>(</sup>۱) أخرجه اللالكائي في «الاعتقاد» (۱/ ١٥٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ١٤٣)، والهروى في «ذم الكلام وأهله» (٥/ ١١٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي، كتاب الفتن عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم (ح-٢١٨)، وصححه الألباني في ((المشكاة)) (٥٣٦٩).

فأولًا: من حيث لفظها هي مختلفة، فأصحاب محمد على قالوا: يا رسول الله، وأصحاب موسى قالوا: يا موسى!

أليست العبارتان مختلفتين في القول؟

أصحاب محمد على نادوه باسم الرسالة، وهذا غاية في التوقير، والتأدب معه، وأصحاب موسى نادوه باسمه في غاية الجلافة، وسوء الأدب.

أصحاب محمد على قالوا: اجعل لنا ذات أنواط! ولم يقولوا: اجعل لنا إلهًا، أما أصحاب موسى: فقد صرحوا ماذا قالوا؟

اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة!

ومع هذا: لم يفرق نبينا ﷺ بين المقولتين؛ لأن النتيجة واحدة، هي عبادة غير الله ﷺ!

أما من حيث الزمان: فإن رسول الله على كان في غزو، وقائلو هذه المقولة يشكلون نحو ألفين أو أكثر من المعسكر، فلم يمنع رسول الله على أن يقول مقولته الزاجرة فيهم؛ لأنهم لو كانت منه على مجاملة -وحاشاه على الشرك، ارتدعوا عن مقولتهم، ولذهبوا مع الغزو وهم في نفوسهم شيء من الشرك، ولو أنهم ذهبوا وهم يعتقدون ذلك قبل أن يقتلعه من قلوبهم فإن انتصروا: لم يكن انتصارهم انتصار إسلام، أعني: بالنسبة لهذا العدد القائلين هذه المقالة، ولو مات أحد من أصحاب هذه المقالة مات على الكفر، فزجرهم النبي على هذا الزجر الذي سمعتم زجرًا اقتلع راسبة الشرك من قلوبهم،

واجتثها منها، ولم يقل: نحن في غزو، وفي حرب مع عدو، وهؤلاء يشكلون سدس المعسكر تقريبًا، لا؛ لابد من التربية والتصفية، لابد من سياسة التوحيد، لابد من قلع الشرك من قلوبهم، واجتثاثه منها حتى لا تبقى له راسبة.

والنقل عنه على كثير وكثير جدًّا؛ لكن مقصودنا: البيان بأن الرد على المخالف من أصل هذا الدين، ومن قواعد الدعوة إلى الله على بصيرة.

القاعدة الخامسة: في أصل الدين وأساسه، هذه القاعدة الكلام فيها يتضمن ثلاثة أمور:

الأمر الأول: المراد بهذا الدين.

فإنه لا ينصرف عندنا إلا إلى دين الإسلام، الذي جاءت به جميع النبيين والمرسلين -عليهم الصلاة والسلام-، ولا يراد به المعنى اللغوي، الذي هو الطاعة، أو الخضوع، أو التذلل، أو الجزاء؛ بل يراد به المعنى الشرعي: وهو دين الله، الذي ما بعث نبي، ولا رسول إلا به، وهو دين الإسلام.

الأمر الثاني: في الإسلام، ما هو؟

فالإسلام: هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، و البراءة من الشرك وأهله، هذا هو دين الحق، وهذا هو الذي رضيه الله تشكل للثقلين الجن والإنس.

الأمر الثالث: في أصل هذا الدين.

الدين الذي ما رضي الله للعباد ولا للبلاد سواه، له أصل ينبني عليه، وهذا الأصل الذي ينبني عليه الدين؛ الذي هو دين الإسلام: ليس للعقل فيه مجال، ولا للرأي فيه مكان؛ بل هو أمر توقيفي، مبني علىٰ نصوص الشرع، مبني علىٰ الوحيين، والإجماع.

والإجماع: هو أحد الأدلة، وهو مبني على النص، فليس مستقلًا، نعم هو حجة في نفسه ولكن ليس مستقلًا، فقد قرر الأئمة أن الإجماع لابد أن يستند على نص، فقد يكون آية، وقد يكون حديثًا، وقد يكون الحديث ضعيفًا، وقد يكون صحيحًا؛ فإن كانت السنة التي قام عليها الإجماع من صحيح ما جاء عن النبي على فالإجماع يؤكد هذا النص ويقويه، فيكون الحكم ثابتًا بدليلين.

وهما: النص والإجماع، وإن كان الحديث ضعيفًا، أو نصًّا غير معروف: فالإجماع حجة بنفسه، ولا يبحث عن دليله.

وأذكر كلمة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كَاللهُ، قال: «المسألة الأولى: العلم، وهو معرفة العبد ربه، ونبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة»(۱).

إذن؛ دين الإسلام لابد فيه من الدليل الذي يدل على أن هذا العمل مشروع، ومن هنا قرر علماء الأصول أن الأصل في العبادات الحظر إلا بنص؛ لأنها توقيفية.

<sup>(</sup>١) ((الأصول الثلاثة)) (٢٣٢)، ضمن مجموعة رسائل في الاعتقاد.

أقول: أصل الدين وأساسه أمران:

الأمر الأول: الدعوة إلى عبادة الله وحده، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه.

الأمر الثاني: الإنذار، والتحذير من الشرك في عبادة الله، والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله.

وقد دل على هذه القاعدة بأصليها: الكتاب والسنة وإجماع أئمة الدين المعتبرين، قال الحق عَلَيْة: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوجِى إِلَيْهِ أَنَّهُ، لَا إِلَهُ إِلَّا فَأَعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥].

وقال عَلَا: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا اللَّهُ وَالْجَالِ اللَّهُ وَالْجَالِمُ اللَّهُ وَالْجَالِمُ اللَّهُ وَالْجَالِمُ اللَّهُ وَالْجَالِمُ اللَّهُ وَالْجَلَا اللَّهُ وَالْجَلَالُونُ اللَّهُ وَالْجَلَالُونُ اللَّهُ وَالْجَلَالُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْعُلُولُونَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَالُولُولُولُولُولِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

وقال خَالِة فيما قصه علينا في كتابه عن أنبيائه: نوح، وهود، وصالح، وغيرهم، من المصطفين الأخيار –عليهم الصلاة والسلام-: ﴿يَنَقُومِ أَعْبُدُوا اللهَ مَالَكُمُ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُمُ ﴾ [المؤمنون:٢٣].

وقال خَالِيَّ: ﴿ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّاۤ إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٢٣] الآية.

فهذه الآيات، وما في معناها: نص صريح في أمرين:

الأمر الأول: وجوب إخلاص الدين لله تعالى، وإن شئت فقل: وجوب إخلاص العبادة لله تعالى.

الأمر الثاني: النهي عن الشرك بالله عَلَيْه ، وكتاب ربنا يزخر بالآيات في هذا الباب، وهذه حكمة عظيمة، وقاعدة جليلة في تربية العباد، أوحاها الله عليه إلى

كل نبي، وبلغها كل نبي إلى قومه، لم يزد على ذلك، ولم ينقص.

والرابط بين هذين الأمرين -والعلم عند الله-: أنه لا تستقيم عبادة لله وإن كانت في نفسها خالصة: حتى يجانب المرء الشرك كله، قد يكون المرء موحدًا في عبادة معينة، أو في عبادات؛ لكنه مشرك في بعضها، هذا من جهة، ومن جهة ثانية: أنه ما كانت المفاصلة والمصارمة بين النبيين والمرسلين -عليهم الصلاة والسلام- وأممهم؛ إلا حين كانت دعوة المرسلين لأممهم: أن يعبدوا الله وحده.

فلو قيل للأمم: اعبدوا الله، أخلصوا له عبادتكم ففعلوا ذلك؛ ما حصلت مفاصلة ولا نزاع؛ لكن كانت المصارمة والمقاطعة؛ بل وحز الرءوس، وما استحل النبيون والمرسلون دماء المعاندين وأموالهم إلا حينما تنكرت الأمم للتوحيد.

فالأمم تنكروا لما قيل لهم: اعبدوا الله وحده، وهذا غير مألوف عندهم، وغير مقبول؛ لأنهم تلوثت فطرهم، واجتالتهم الشياطين، فحرفتهم عن الملة القويمة، والفطرة السليمة؛ حتى عبدوا الأوثان والأصنام.

لأنه لا معبود بحق إلا الله على وقد حذر الله الله المن الشرك، ولم يكتفِ بمجرد النهي؛ فتارة: كان التحذير بعدم مغفرة الشرك لمن مات عليه،

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ [النساء: ٤٨].

وتارة: ببيان أنه محبط للعمل؛ فلا يقبل الله معه عملًا، وإن كانت الأعمال أمثال الجبال قال خَالِيَّة: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَمِنَ ٱلْأَعمال أمثال الجبال قال خَالِيَّة: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَمِنَ ٱلْخَاصِرِينَ ﴾ [الزمر: ٦٥].

فهذا الخطاب موجه إلى رسول الله على وقد علم الله أنه لن يشرك به، وحاشاه على فإنه وجميع من مضى من إخوانه من النبيين والمرسلين معصومون من الشرك بالله، والصحيح أنهم معصومون من الكبائر، وكذلكم من صغائر الخسة؛ ولكن كان توجيه الخطاب إليه: لأنه إمام هذه الأمة على وهو قدوتها، وهو المبلغ لها ما أراد الله منها من شرعه.

#### وأما من السنة:

فكما أن كتاب الله يزخر بوجوب إخلاص الدين له، والعبادة له، والتحذير من الشرك به؛ فكذلك سنة رسول الله على قد تواترت بهذا الأمر تواترًا معنويًّا، يوجب العلم اليقيني مع العمل، وأنا ذاكر لكم بعض ما في هذا الباب:

الحديث الأول: حديث ابن مسعود فله، قال: «سَأَلَتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ: أَيُّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ: أَيُّ اللهُ؟ الذَّنب أَعظَمُ عِندَ اللهِ؟

قَالَ: أَن تَجعَلَ لِلَّهِ نِدًّا، وَهوَ خَلَقَكَ.

قُلتُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ، ثُمَّ أَي؟

قَال: أَن تَقتُلَ وَلَدَكَ؛ تَخَافُ أَن يَطعَمَ مَعَكَ.

قُلتُ: ثُمَّ أي؟

قَال: أَن تُزَانِيَ حَلِيلَة جَارِكَ (١).

الحديث الثاني: حديث أبي هريرة ﴿ أَن رسول الله ﷺ قال: ﴿ إِنَّ اللهَ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَيْهُ وَاللهَ اللهِ عَلَيْ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ يَرضَىٰ لَكُم: أَن تَعبُدُوهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيئًا... ﴾ (٢) الحديث.

الحديث الثالث: حديث أبي هريرة هم أيضًا: أن رسول الله على قال: «أَنَا أُولَىٰ النَّاسِ بِعِيسَىٰ بنِ مَريَمَ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ، وَالأَنبِيَاءُ إِخوَةٌ لِعَلَّاتٍ أُمَّهَاتُهُم شَتَّىٰ، وَدِينُهُم وَاحِدٌ "".

فإذا تأملنا هذه الأحاديث الثلاثة؛ ظهر لنا دلالتها على الأصلين دلالة ظاهرة جلية، ووجه ذلك أن هذه الأحاديث اتفقت على ما يأتي:

أولًا: وجوب إخلاص الدين لله عَلَيْكَ.

ثالثًا: أن دين الأنبياء واحد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في مواطن، منها: كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: ﴿فَكَلاَ يَجْعَـلُواْ لِلَّهِ أَنْ كَالَا الْمَانَ، باب بيان كون الشرك أقبح أَنْدَادًا ﴾ [البقرة: ۲۲]. (ح ۷۲۵۰)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون الشرك أقبح الذنوب (ح۸۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات (ح٩٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب: ﴿وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا﴾ [مريم:١٦] (ح٣٤٤٣).

وقد كان منهم له على في حياته من الأذى والعناد، ومخالفته جهارًا، وتحديه على فصبر وصابر، وآيات القرآن التي تذكر مخازي القوم -أعني: اليهود من بني إسرائيل-: كثيرة، أكثر من أن تحصى، كما أن عيسى على ما بعثه الله بالنصرانية.

فالنصرانية: فئة أخرى من بني إسرائيل، حرفت الإنجيل الذي جاء به عيسىٰ من عند الله على فكلتا الطائفتين من بني إسرائيل محرفة لما أنزل الله علىٰ نبيها من كتاب، وجعل فيه الهدىٰ والنور والموعظة، فكيف بالله على تكون اليهودية والنصرانية ديانتين سماويتين، وكيف نرضىٰ بالله عليكم تكون اليهودية والنصرانية ديانتين سماويتين، وكيف نرضىٰ بالدعوة إلى وحدة الأديان؟ فلا يغرنكم من يدعو إليها، ولو كان منا، ويتكلم بألسنتا.

القاعدة السادسة: في الشهادتين.

الشهادتان في المعنى الشرعي: هما إقرار المكلف على نفسه لله بالوحدانية، ولمحمد على المسالة.

ولهذا: فإنهما أول ما يبدأ به في الإسلام، فلا يدخل في الإسلام أحد حتى يعلن بها.

#### والكلام على الشهادتين يتضمن عدة فروع:

الفرع الأول: في السبب الذي منع المشركين من الشهادتين، ما هو؟! قريش ومن حولها من أهل الجزيرة: عرب أقحاح، هم أرباب الفصاحة وقادة البلاغة في العربية، ويعرفون مدلولات الألفاظ، ويفهمون مقصود المتكلم من كلامه.

أقام النبي ﷺ بين ظهرانيهم ثلاث عشرة سنة، يدعوهم إلى هذا، والقليل هم الذين استجابوا له، مثل: السابقين الأولين من المهاجرين.

فلماذا كان التنكر والعناد؛ بل ونبزه على بأبشع الألفاظ: كالساحر، والكاهن، والمجنون، وغير ذلك من الألقاب؟

السبب واضح؛ وهو أنهم يعلمون أن من قال: (لا إله إلا الله) ألزم نفسه بمفاصلة الآلهة، ومصارمتها، وخلع عبادتها، وإبطالها.

فلم يفهموا أن معنى لا إله إلا الله: أن الله هو الخالق الرازق المدبر، فلو كان هذا هو معناها الذي فهمه القوم: ما امتنعوا من إجابة النبي على الأنهم مقرون بهذا، مقرون بالربوبية، والله خَلَقَ قد قَصَّ علينا خبرهم فيما لا يحصى من آي التنزيل الكريم.

من ذلكم: قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَبُدُوا رَبَّكُمُ الْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَاةَ بِنَاةً وَأَنزَلَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَاةَ بِنَاةً وَأَنزَلَ مِن الشَّمَا وَالسَّمَاةِ مَاةً فَأَخْرَجَ بِهِ عِن الشَّمَرُتِ رِزْقًا لَكُمْ أَفْكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمْ مِنَ الشَّمَرُتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢١-٢٢].

والمعنى: لا تجعلوا لله نظراء تعبدونهم معه، وتمحضونهم المحبة كما تحبون الله، وأنتم تعلمون أنه لا ند له في هذه الأشياء المذكورة.

خاطبهم الله خَلَقُ بذلك؛ لأنهم مقرون بأن الله وحده هو المتفرد بهذه الأشياء المذكورة في الآية، ومن ذلكم قوله خَلَقَ: ﴿وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ [لقمان:٢٥].

فالقوم مقرون بالربوبية، فما ذكر الله الربوبية في القرآن إلا ليلزم القوم بالألوهية، وهي: إخلاص العبادة له، هذا معنىٰ (لا إله إلا الله) باختصار؛ وهو: أنه لا معبود بحق إلا الله.

فالمشركون عرفوا هذا، فمن قالها: أبطل كل معبود سوى الله في الله في ومما يزيد هذا المعنى: ما روي أن رسول الله على قال لحصين والد عمران الله على: «كم إلهًا تعبد؟

قال: سبعة؛ ستة في الأرض، وواحدًا في السماء.

قال: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟

قال: الذي في السماء.

قال: يا حصين، أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك.

قال: فلما أسلم حصين، قال: يا رسول الله! علمني الكلمتين اللتين وعدتني، فقال: قل: اللهم ألهمني رشدي، وأعذني من شر نفسي (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي، كتاب الدعوات، باب حدثنا أحمد بن منيع (ح٢٤٧٦)، وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٩٨٠٤).

وأما المعنى المبسوط لـ(لا إله إلا الله)؛ فإنه باعتبار المركبين الذين تتركب منهما هذه الكلمة (لا إله إلا الله) فهي جملة.

فلا إله: نافيًا جميع ما يعبد من دون الله.

وإلا الله: مثبتًا العبادة لله وحده؛ فكما أنه لا شريك له في ملكه؛ كذلك لا شريك له في عبادته.

فإذن؛ بان بهذا أن القوم ما أنكروا على النبي على دعوتهم إلى القول بهذه الكلمة؛ إلا لأنهم يعرفون معناها تمامًا بسطًا واختصارًا.

وعلىٰ هذا: فإن من نطق بـ(لا إله إلا الله)، قولًا، وعملًا، واعتقادًا، عالمًا بمعناها، عاملًا بمقتضاها: حقق تجريد الإخلاص لله وحده.

الفرع الثاني: في شهادة أن محمدًا رسول الله:

هذه الشهادة ليست مجرد كلمة ترددها الألسن، وتتحرك بها الشفاه، بل هي تكليف، وحمل عظيم؛ لكنه يسير على من يَسَّره الله عليه، وذلكم: أن المكلف الناطق بها؛ يلزمه أربعة أمور، ولا تتحق له هذه الشهادة -أعني: (شهادة أن محمدًا رسول الله) - حتى تكتمل لديه، وهذه الأمور:

هي: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزَجَر، وألا يعبد الله إلا بما شرع.

والحاصل: أن المسلم بتحقيق الشهادتين يحقق الشرطين لقبول العمل، وإن شئت فقل: الأصلين الواجب توفرهما في كل عبادة وقربة، يتقرب بها المسلم إلى الله وذانكم الشرطان، أو الأصلان، أو الأمران: هما تجريد الإخلاص لله وحده، وتجريد المتابعة للنبي على الله وحده، وتجريد المتابعة للنبي الله وحده،

#### ويتبع هذا:

الفرع الثالث؛ وهو: أنه يجب على المسلم في نبيه على: أن يعتقد عموم رسالته إلى الثقلين، وأنه على البلاغ المبين، وأنه قد بلغ ما أمره الله به، لم يزد عليه، ولم ينقص منه.

وكذلك جميع النبيين والمرسلين: بلغوا البلاغ المبين، البلاغ التام. وهاهنا تنبيه: وهو أن اجتهاد النبي على فيما لم ينزل عليه فيه وحي له ثلاثة أحوال:

إحداها: أن ينزل الوحي بموافقته.

وثانيها: أن يسكت عنه الوحي، وهذان شرع بالاتفاق.

وأما اعتبار ما سكت عنه الوحي، أو تُرك النبي على ما اجتهد فيه، كيف يكون شرعًا؟

فالجواب: لأن النبي ﷺ لا يقره الله على خطأ، وقد بعثه سفيرًا إلىٰ خلقه، يبلغهم شرع الله.

الحال الثالثة: ما نزل الوحي بخلافه فهذا ليس بشرع؛ ولكن لا يجوز لوم النبي عليه من قبلنا، ولا التثريب عليه في هذا الاجتهاد الذي نزل

الوحي بخلافه؛ لأن ذلك قدحٌ في رسالته ﷺ.

القاعدة السابعة: هذه القاعدة متممة للقاعدتين قبلها، ولكن أحببنا أن نبرزها؛ لأن بعض المنتسبين إلى شريعة محمد الله السوا متفقين في الانقياد لله ولرسوله، فالمنقاد لحكم الله ولحكم رسوله الله على السنة والجماعة، هم أهل السلفية.

فالانقياد لحكم الله ولرسوله ينبني على ثلاثة أمور؛ إذا أتمها العبد كان انقياده تامًّا، وإن لم يستكملها كان انقياده لله ولرسوله ناقصًا:

الأمر الأول: فعل ما أمر الله به ورسوله.

الأمر الثاني: ترك ما نهى الله عنه ورسوله.

الأمر الثالث: تصديق خبر الله ورسوله.

وإليكم بعض الشواهد على هذه القاعدة:

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُــُدُوهُ وَمَانَهَ كُمُّ عَنْهُ فَٱننَهُوأَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ [الحشر:٧].

والمعنى: مهما يأمركم به محمد على من شيء فعليكم فعله، ائتمروا بأمره، ومهما ينهاكم عنه نبيكم محمد على عن شيء فعليكم اجتنابه، مع التنبيه: إلى أن فعل الأوامر مُقيَّدٌ بالاستطاعة، أما ترك النواهي: فليس فيه قيد؛ ففي الحديث الصحيح: «ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه».

فالواجب على المسلم: أن يفعل أوامر الله، ورسوله عليه ما استطاع

ذلك، وما عجز عنه من الأوامر: فالله عفو كريم كما أخبر النبي ﷺ.

كما أنه يجب عليه: أن يبتعد عن النواهي؛ فهي محارم الله وحماه، وقال عَلَيْنَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلَّخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب:٣٦].

و ﴿ أَمْرًا ﴾ معناه: شأن، وشأن يتضمن الأوامر والنواهي؛ لأن الأمر له معنيان: أحدهما لغوي، والآخر اصطلاحي.

فالأمر بمعناه اللغوي: يطلق على الحال، والشأن، والفعل.

وأما الاصطلاحي: فهو طلب الفعل بالقول الدال عليه، على وجه الاستعلاء.

فالآية قاضية عليك -أيها المسلم-: أن ترعى أمر الله، وأمر رسوله بالفعل، وأن ترعى نهي الله، ونهي رسوله على ذلك؛ في بمعنى قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ [الحجرات: ١].

وأما التصديق -تصديق الأخبار-: فهذا أيضًا يجب على المسلم أن يصدق ما جاء به كتاب الله كذلك، وما صحت به سنة النبي على من الأخبار، سواء كانت الأخبار في الماضي، أو في المستقبل، ومن الأخبار ما يتضمن أمرًا أو نهيًا.

والتصديق يدل له قوله تعالىٰ: ﴿ ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ عَامَنَ بِأَللَّهِ وَمَكَيْهِ عَرَّسُلِهِ عَرَّسُلِهِ عَلَيْهِ عَرْسُلِهِ عَلَيْهِ عَرْسُلِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَرْسُلِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [البقرة: ٢٨٥].

تمت بحمد الله هذه الرسالة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصلىٰ الله وسلَّم علىٰ نبينا محمد وعلىٰ آله وصحبه أجمعين. وكان الفراغ من مراجعتها صباح الأحد الحادي والعشرين من رمضان عام اثنين وثلاثين وأربعمائة وألف من الهجرة.

# إمداد أهل الأثر بشرح حديث حذيفة بن اليمان

«إنا كنا في جاهلية وشر»



## بِسْمُ اللَّهُ النَّهِ النَّهُ النَّهُ النَّهِ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّالِحُولُ اللَّهُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِحُلْمُ النَّا النَّالِحُلُمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلَّمُ اللَّهُ النَّالِحُلَّمُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّالَّمُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّ

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ. وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٢].

﴿ يَنَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَيْمِرًا وَنِسَاءٌ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَاءَ لُونَ بِعِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَلِيلًا ﴿ يُصَلِّحَ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب:٧٠-٧١]. أما بعد:

فإن خير الكلام كلام الله، وخيرَ الهدي هدي محمدِ عَلَيْهُ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةِ بدعة، وكلَّ بدعةٍ ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النار.

#### ثم أما بعد:

فيا أيها المسلمون والمسلمات: أظنكم أدركتم أن موضوع الحديث

إليكم، هو في غاية الأهمية والخطورة؛ وما ذلكم إلا لأنه شرح حديثٍ هو من جوامع الكلم التي أعطيها رسول الله على وقبل أن أحلل جمل الحديث، وأستنبط ما تيسر لي مما تضمنه من قواعد وأصول، نقرأ لفظ الحديث عند الشيخين الجليلين: البخاري ومسلم.

قال الإمام البخاري (١) كَاللَّهُ: حدثنا يَحيَىٰ بن مُوسَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ قالَ: حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الحَضْرَميُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الحَضْرَميُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَة بن الْيَمَانِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ؛ مَخَافَة أَنْ يُدْرِكَنِي.

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرِّ، فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذا الخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذا الخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟

قَالَ: نَعَمْ.

قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلِك الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟

قَالَ: نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنِّ.

قُلْتُ: وَمَا دَخَنُه؟

قَال: قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَديي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ.

<sup>(</sup>١) ((صحيح البخاري))، في كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، (ح٣٦٠٦)، وفي كتاب الفتن، باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة (ح٧٠٨٤).

قُلْتُ: فَهَلْ بَعْد ذَلِكَ الخَيْرِ مَنْ شَرِّ؟

قَالَ: نَعَمْ، دُعَاةٌ إِلَىٰ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْها قَلَفُوهُ فِيهَا.

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، صِفْهُمْ لَنَا؟

فَقَالَ: هُمْ مِنْ بَنِي جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِٱلْسِنَتِنَا.

قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي إِن أَدْرَكَنِي ذلك؟

قَالَ: تَلْزَمْ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وإِمَامَهُمْ.

قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلا إِمَام؟

قَالَ: فَاعْتَزِلْ تِلْك الفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّىٰ يُدْرِكَكَ المَوتُ وَأَنْتَ عَلَىٰ ذَلِكَ».

وأما لفظه عند مسلم (١) رَحَمُ لَللَّهُ:

قال: حَدثني مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّىٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، قَالَ: حَدَّثَنَا

عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الحَضْرَمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِدْرِيسَ الخَوْلانِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ حُذَيْفَة بْنُ اليَمَانِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «كَانَ النَّهُ عَنِ الخَوْلانِيِّ عَضَافَة أَنْ النَّاسُ يَسْأَلُون رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الخَيْرِ، وَكَنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ؛ مَخَافَة أَنْ يُدْرِكَنِي.

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ، فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الخَيْرِ،

<sup>(</sup>١) ((صحيح مسلم) كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن (ح١٨٤٨).

### فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟

قَالَ:نَعَمْ.

فَقُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟

قَالَ: نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنَّ.

قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟

قَالَ: قَوْمٌ يَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي، ويَهْتَدُونُ بِغَيْرِ هَدْيِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ.

فَقُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟

قَالَ: نَعَمْ؛ دُعَاةٌ عَلَىٰ أَبْوَابِ جَهَنَّمْ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا.

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، صِفْهُمْ لَنَا.

قَالَ: نَعَمْ، قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِٱلْسِنَتِنَا.

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا تَرَىٰ إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟

قَالَ: تَلْزَمْ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ.

فَقُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلا إِمَامٌ؟

قَالَ: فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَىٰ أَصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَّىٰ يُدْرِكَك المَوْتُ، وَأَنْتَ عَلَىٰ ذَلِكَ».

هذا الحديث يشتمل على أبوابٍ من الفقه عظيمة، وعلى أصول وقواعد في السنة جليلة، وكان هدي رسول الله على منذ بعثه الله حتى توفاه، وهو يقرر أصول هذا الدين، ويقرر ما يجب على العباد فعلاً وتركا، حتى ترك هذه الأمة على البيضاء، التي ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك.

ولعلنا -إن شاء الله- نأتي على مضمون الحديث كله أو جله، سائلين الله لنا ولكم العون والسداد، والهداية إلى مراشد الأمور.

أولاً: انظروا إلى حرص حذيفة الله على وعُمق علمه، وغزارة بصره، وبصيرته، كيف سأل رسول الله على عما يجب حذره وتوقيه من الأمور؛ ألا يبين لنا من ذلك أنه يجب على المسلم أن يحرص على ما ينفعه، كذلك يحرص على معرفة ما يضره في دينه؛ حتى يتجنبه.

وإذا لحظنا قول حذيفة هه: «كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني».

ظهر لنا أنه ليس هذا قصورًا من حذيفة هذا إذ سأل من نبيه على بيان جانب من جوانب الدين؛ ولكنه بما أنه رأى إخوانه من أصحاب النبي القبالهم على الفقه في معرفة الخير والعمل به، رأى أن يتفقه هو وغيره أيضًا إلى جانب ذلك في علم ما يضر، والوقاية منه؛ ألا ترون أنه قال: «مخافة أن يدركنى!». وليس هذا غريبًا!

أولًا: كان ذلك هدي النبي على وهدي إخوانه قبله من النبيين والمرسلين؛ يدل لذلك: ما رواه أحمد (۱) ومسلم (۲) من حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص هيئي أن رسول الله على خير ما قال: «إنه لم يكن نبي قبلي قط إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما

<sup>(</sup>۱) ((المسند) (۲/ ۱۹۱)، (ح۲۷۹۳).

<sup>(</sup>٢) ((صحيح مسلم)) كتاب الإمارة، باب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول (ح١٨٤٧).

يعلمه لهم، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم». الحديث.

ثم ثانيًا: قد كان من أصحاب النبي على من يحرص كل الحرص على معرفة ما يجب عمله؛ لأنه متقررٌ عند القوم أن الشرع مبناه على الأوامر والنواهي، فما أمر الله به العباد أحب منهم فعله، وما نهاهم عنه أحب منهم تركه.

من ذلكم ما رواه الترمذي وصححه (۱) عن معاذ بن جبل شه قال: «قلت: يا رسول الله، دلني على عمل يقربني من الجنة، ويبعِّدُني من النار.

قال: يا معاذ، لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسيرٌ على من يسَّره الله عليه؛ تعبدُ الله ولا تشرك به شيئًا، وتقيمُ الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصومُ رمضان، وتحج البيت». الحديث.

وفي حديث وفد عبد القيس الذي أخرجه الشيخان (٢) عن ابن عباس هيسف أنهم قالوا: «يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مُضَر، فمرنا بأمرٍ فصل؛ نخبر به من ورائنا، وندخل به الجنة.

قال: آمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان بالله وحده.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان (ح٥٣)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الإيمان والدعاء إليه (ح ١٨).

#### ثم قال: أتدرون ما الإيمانُ بالله وحده؟

قالوا: الله ورسوله أعلم -ثم فسره فقال-: شهادة أن لا إله إلا الله -أو قال: تشهدون أن لا إله إلا الله- وأن محمدًا رسول الله، وتقيمون الصلاة، وتؤتون الزكاة، وتصومون رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس». الحديث.

والمقصود: أن شريعة محمد ودعوته شاملة للحض على كل ما أمر الله به، وأعظمُ ذلك: توحيد الله، وإخلاص الدين له، ثم سائر الطاعات من واجبات ومستحبات، كما أنها شاملة للنهي عن كل ما يغضب الله وَالله عنه، وإن شئت فقل: شاملة بأنها تدعو العباد إلى الكف عن كل ما نهى الله عنه، وأعظم ما نهى الله عنه: هو الشرك بالله وَالله عنه: سائر المعاصي، ومنها البدع، والمحدثات في دين الله.

وما أحسنَ ما قاله شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب يَحْلَلْلهُ:

«وأصل الدين وأساسه أمران:

الأمر الأول: الدعاء إلىٰ عبادة الله وحده، والتحريض علىٰ ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه.

والأمر الثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة الله، والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله».

وشواهد ما قدمناه من الجُمل وأدلته أكثر من أن يحصر، ولكني اكتفيت هاهنا بالإشارة.

ثم ماذا يفيد صنيع حذيفة هذا هيه؟

إنه تنبية إلى أمرٍ يغفُل عنه كثيرٌ من الناس، أو يقصرون فيه؛ وذلكم الأمر هو: الالتجاء إلى أهل العلم المعروفين بسداد المنهج وسلامته، وصحة المعتقد، والنصح للأمة، ومن أوتوا رسوخًا في العلم، وفقهًا في دين الله؛ لأن أولئك القوم هم أهل ميراث النبي على قال قال العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورّثوا دينارًا ولا درهمًا؛ وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظً وافر »(۱).

فبان بهذا أن على المسلمين إذا نزلت بهم نازلة، أو خافوا أمرًا يضرهم في دينهم: أن يفزعوا إلى أهل العلم، الذين يحسنون الفصل في المعضلات، وحل المشكلات، وفق الكتاب والسنة، وسيرة السلف الصالح، وهم:

أصحاب النبي على الله التابعين، ومن بعدهم، ممن هو على سنتهم ونهجهم.

ثم انظروا في أسئلة حذيفة ﷺ، قال: «إنا كنا في جاهليةٍ وشر، فجاءنا الله بهذا الخير».

#### هذه المقدمة تشتمل على شيئين:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود، كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم (ح ٣٦٤١)، والترمذي، كتاب العلم عن رسول الله على باب فضل العلماء والحث على طلب العلم (ح ٢٦٨٢)، وابن ماجه، المقدمة، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم (ح ٢٢٣)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (١١٢٩).

أحدهما: التحذير من سلوك مسلك الجاهلية، والجاهلية: ما سبق دعوة النبي على من أمر الناس، من أمر قريشٍ ومن دان دينها، من الوثنية، والانحراف عن التوحيد، فهو قال: «كنا في جاهليةٍ وشر»، وهذا غاية التنفير من أعمال الجاهلية، وأنه يجب على المسلم أن يفر من كل ما هو شرٌ على دينه، من قريب أو من بعيد.

والشيء الثاني في قوله: «فجاءنا الله بهذا الخير»، وهذا إعلان الشكر لله، والاعتراف بفضله ومنّه عليه وعلى إخوانه من المؤمنين: أن هيأ الله لهم دينًا يخرجهم به من الظلمات إلى النور، ويهديهم به سبل السلام، فكل ما جاء به النبي على هو خير، وضده كل ما جاء به غيره على من البشر.

وهنا ثلاث قواعد -أو هنا ثلاثة موازين- لمن قعّد للناس قواعد، وأنشأ لهم أقوالًا؛ تُعرض عليها تلك القواعد والأقوال التي أنشأها البشر.

وإن شئت؛ فقل: إن ما ينشئه البشر، ويقعدونه، ويؤسسونه للناس يجب أن يعرض على ميزان الشرع، وسيكون بعد عرضه على هذا الميزان الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه على ثلاثة أحوال:

الحال الأولى: موافقة الشرع؛ فهذا يجب قبوله.

الثاني: مخالفة الشرع؛ وهذا يجب طرحه ونبذه مهما يكن صاحبه.

والثالث: ألا يوجد لهذه القاعدة، أو القول المؤسَّس في الشرع مخالفة ولا موافقة؛ فهذه أقل أحوالها: أن يكون الناس منها في سعة.

وليكن معلومًا لديكم: أنَّا لا نحرض على إنشاء الأقوال، وتأسيس

القواعد؛ لأن الله عَجَلًا جعل في ما جاء به محمدٍ عَلَيْ الغنية والكفاية ﴿ الْيَوْمَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَالْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا ﴾ [المائدة: ٣].

لكن إذا ابتلينا بقواعد مؤسَّسة، وأقوال منشَأة، فهذا هو ميزانها عندنا: شرع الله؛ الكتاب والسنة، النص والإجماع، فمن وافق نصَّا أو إجماعًا: قبلنا منه، ومن خالف نصًّا أو إجماعًا: رددنا عليه.

ثم تابع الصحابي الجليل الفقيه الحذِر من كل ما يضره في دينه: «وهل بعد هذا الشر من خير؟

قال: نعم، وفيه دخن».

يعني: إسلام خالص، ثم شر، ثم بعد ذلك إسلام، أو دين فيه دخن.

وأقول: من هدي رسول الله على: تحذير أمته من أمور، وأهواء مخالفة لما بعثه الله به من الهدى ودين الحق، ولعل حذيفة هله سأل هذا السؤال بما فهمه من هدي رسول الله على، وهو التحذير من كل ما هو قادمٌ على الأمة، وعاصفٌ بها من الأهواء، والمحدثات، ومضلات الفتن.

قال: «وما دخنه؟». فقال: «قومٌ يهدون بغير هديي، ويستنُّون بغير سنتى».

والحاصل من اللفظين: أن رسول على أبان معنى هذا الدخن؛ وهو الخلط في هذا التدين، فأولئك القوم أصحاب الدخن هذه صفاتهم؛ لا يهتدون

بهدي رسول الله ﷺ، ولا يستنون بسنته، يعرف المرء منهم وينكر، تظهر منهم أمورٌ حق، وأمور باطلة.

#### وهاهنا لابد من بيان أمرين:

الأمر الأول: ما أجملته من تحذير النبي على الأمة من الأهواء والفتن المضلة، فالعارف بسنته، الخبير بهديه يدرك ذلك.

حذَّر عَلَيْ من المسيح الدجال الكافر الأعور، وكرر وأكَّد، وأبدأ القول فيه وأعاد، وذكر أوصافه، حتىٰ قال قائل من أصحاب النبي عَلَيْ: «حتىٰ ظنناه في طائفة النخل»(۱) يظنونه قريبًا منهم، من كثرة تكرار ذكره، وأمرهم كيف يتوقون منه.

حذر رسول الله على كذلك من الخوارج الذين من أصولهم: التكفير بالكبيرة، وتوعدهم بالقتل، وأمر بقتلهم، وقتالهم فيما هو مستفيضٌ من حديثه على إن لم يكن متواترًا، ووعد على قتالهم بالأجر، وأخبر أن من صفاتهم: أنهم يدعون أهل الأوثان، ويقتلون أهل الإسلام.

ومن صفاتهم التعبدية، قال: «تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وقراءتكم إلى قراءتهم»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته معه (ح٢٩٣٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم (ح٢٩٣١)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم (ح١٠٦٤).

ونهاية حالهم: «يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» (١)، ولم يكونوا في عهده، كما أن الدجال لم يكن في عهده، ولم يظهر حتى الآن، وهو ظاهر.

حذر على من القدرية، وأخبر أنهم مجوس هذه الأمة (٢)؛ والقدرية هم القائلون: لا قدر والأمر أُنُف! وقد ظهرت القدرية في آخر عصر الصحابة (٢)، وظهرت الخوارج ذات الشوكة والراية والمنعة قبلها؛ في خلافة علي هم، وقاتلهم علي هم بأمر النبي على بعني: بما جاء في سنته من الأمر، ومعه الصفوة من أصحاب النبي على والتابعين حتى أراح الله أهل الإسلام من شرهم على يدي رابع الخلفاء الراشدين: على بن أبي طالب هم ومن معه من المسلمين.

وحذر على من الروافض، في حديثٍ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه صحيح بمجموع طرقه، وذلكم الحديث: «يخرج قومٌ لهم نبزٌ، يقال لهم الرافضة، إذا لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإنهم مشركون»(1).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام (ح٣٦١)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب التحريض على قتل الخوراج (ح٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود، كتاب السنة، باب في القدر (ح٤٦٩١)، وحسنه الألباني في «الصحيحة» (٢٧٤٨).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم»، كتاب الإيمان، باب معرفة الإيمان والإسلام... (ح١١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٢/ ٢٤٢).

ولتعلموا -أيها المسلمون-: أن هذا وأمثاله هو لإمام المسلمين، وليس لعامة الناس، فليس لأحدٍ من الناس أن يخترط سيفه، أو يتوشح بندقيته، ويقتل بحجة أن هذا رافضي، أو أن هذا خارجي، أو أن هذا كذا، فهذه وأمثالها جميعها للإمام، وهو من ولاه الله أمر المسلمين، وهو منهم.

وحذر على من أهل الأهواء عمومًا؛ من ذلكم: ما رواه مسلم في مقدمة صحيحه (۱) عن أبي هريرة عن النبي عن النبي عن النبي الله قال: «سيكون قومٌ يُحدِّثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم؛ فإياكم وإياهم».

وصحَّ عنه ﷺ: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاثٍ وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة.

قالوا: من هي يا رسول الله؟

قال: الجماعة»(٢).

قال عبد الله بن مسعود رفي تفسير هذه الرواية: «الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك؛ فإنك أنت حينئذ الجماعة»(٣).

<sup>(</sup>١) «صحيح مسلم»، المقدمة، باب النهي عن الرواية عن الضعفاء، والاحتياط في تحملها (ح٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه، كتاب الفتن، باب افتراق الأمم (ح٣٩٩٢)، وصححه الألباني في «الصحيحة» (١٤٩٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه اللالكائي في ((الاعتقاد)) (١٠٩/١).

وثمَّةَ رواية أخرى يصححها بعض أهل العلم لشواهدها؛ «قالوا: من هي يا رسول الله؟

قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي «(١).

والمقصود: أن النبي على حذر هذه الأمة من كل ما يفسد عليها دينها؛ تحذيرًا عامًّا، وتحذيرًا خاصًّا؛ وذلك حتى يكون الدين خالصًا لله، وحتى تكون السنة لا تخالطها شائبة البدعة.

# الأمر الثاني:

لقد اتخذ الحركيون والحزبيون من أهل الأهواء في زماننا هذا الحديث حجةً على تسويغ الموازنات، والموازنات عندهم هي:

ذكر حسنات المبتدع إلى جانب سيئاته؛ حتى تنغمر السيئات في الحسنات، وشاهدهم في قوله: «تعرف منهم وتنكر»، ونحن نجيب على هذه الشبهة بجوابين:

الجواب الأول: أن رسول الله على حذر من أهل الأهواء، وأمر بقتل بعضهم، وقد عرفتموه، فأين الموازنة؟!

الجواب الثاني: المفترض أن يُردُّ مجمل هذا الحديث على مُفصَّل

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٥/ ١٣٥) رقم (٤٨٨٦)، وفي «الصغير» (٢/ ٢٩) رقم (١٣٨٢).

قال الهيشمي (١/ ١٨٩): ((فيه عبد الله بن سفيان. قال العقيلي: لا يتابع على حديثه هذا وقد ذكره ابن حبان في الثقات).

السنة؛ فمفصل السنة أبان ما يجب على المسلم أن يحذر من أهل البدع، وكيف يتعامل معهم -وما أكثر النصوص في ذلك!-، لكني أذكر حديثًا واحدًا.

وأحيلكم أيضًا -أيها المسلمون والمسلمات- على الجزء العاشر من «مجموع الفتاوى» لابن تيمية، صفحة (٧٧٣)، والعنوان: (قاعدة شريفة)، وخلاصة هذه القاعدة أنه: «من أضر الناس في دينهم أو دنياهم وجبت عقوبته بقدر مضرته».

ثم يتابع حذيفة و الأسئلة؛ قال: «وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: دعاة على أبوابِ جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها».

ثم استوضح ﷺ: «صفهم لنا يا رسول الله.

قال: هم من بني جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا».

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب حديث كعب بن مالك (ح۲۱۸)، ومسلم، كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه (ح۲۷۷۲).

فما الذي يستفاد من جوابي رسول الله على هذين السؤالين؟ تأملوا -أيها المسلمون والمسلمات- إلى السؤالين، قال: «هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاةٌ على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها».

ثم سأل: «صفهم لنا».

حذيفة ﷺ يريد أن يستوضح أمر هؤلاء؛ هل هم مسلمون؟ هل هم كفار؟ من أولئك الذين هم دعاةٌ على أبواب جهنم بأقوالهم أو بأفعالهم؛ يهدون من تبعهم على هديهم إلى جهنم -يقذفونهم في جهنم - من هم؟ صفهم لنا؟ فماذا كان الوصف؟ قال: «هم قومٌ من بنى جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا».

إذن؛ هؤلاء مسلمون، لسانهم لسان المسلمين، وأوصافهم أوصاف المسلمين، مسلمون في الظاهر، وأسماؤهم أسماء المسلمين، فليسوا أجانب ولا غرباء على أهل الإسلام، فمن هم إذن؟ هم أهل البدع -في الحقيقة - أهل البدع والمحدثات، التي أضلت الناس إلا من رحم الله، وأحدثت لهم في دين الله ما لم يشرعه الله؛ دعاةٌ على أبواب جهنم، ولا تظنوني -يا بني من المسلمين والمسلمات - أني أنزل حديث رسول الله على فئةٍ معينة.

بل أقول: على سبيل العموم، ألم يقل رسول الله على: «كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار»(١)!

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي، كتاب صلاة العيدين، باب كيف الخطبة (ح١٥٧٨)، وصححه الألباني في ((الإرواء)) (٣/ ٧٣).

وقال ﷺ: «ومن دعا إلى ضلالة: كان عليه من الإثم، مثل آثام من تبعه، لا ينقص من آثامهم شيئًا»(١)!

وصح عنه على أنه قال: «وإنما أخاف على أمتي: الأئمة المضلين» (١) فأئمة الضلال هم دعاةً على أبواب جهنم.

ومن الضلالات التي هي سبيل إلى أبواب جهنم: الدعوة إلى وحدة الأدبان!

وأن كلًّا من اليهودية والنصرانية ديانات سماوية مثل الإسلام! وأنه يجب علىٰ هذه الديانات الثلاث الوقوف صفًّا واحدًا في وجه الإلحاد والإباحية!!

# ونحن نناقش هذه الدعوة بمناقشاتٍ عدة:

فنقول أولًا: من أين لكم أن اليهودية والنصرانية ديانات سماوية مثل الإسلام؟ ﴿ هَا تُواْ بُرْهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ ﴾ [النمل: ٦٤]. ودون ذلك خرط القتاد، وإن تمحّلتم، ولن تخدعونا -بعون الله - قلنا لكم: ما بعث الله نبيًا ولا رسولًا من لدن نوح أول النبيين والمرسلين، إلى محمد خاتمهم -صلى الله وسلم على الجميع - إلا بالإسلام؛ واسمعوا: ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة... (ح٢٦٧٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود، كتاب الفتن والملاحم، باب: ذكر الفتن ودلائلها (ح٢٥٢)، والترمذي، كتاب الفتن عن رسول الله، باب: ما جاء في الأئمة المضلين (ح٢٢٩)، وصححه الألباني في ((الصحيحة)) (١٩٥٧).

ٱلْإِسْكُمُّ ﴾ [آل عمران:١٩].

ونزيدكم وضوحًا فنقول: اسمعوا: قال عَلَظ: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [آل عمران:٨٥].

﴿ وَلَقَدَّ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّلْغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦].

وقال عَالَىٰ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوجِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَاْ فَأَعَبُدُونِ ﴾ [الأنبياء:٢٥].

وفي صحيح البخاري: «إنا معشر الأنبياء أولاد لعلاّت؛ ديننا واحد وأمهاتنا شتي»(١).

وفي المسند<sup>(۱)</sup> وغيره من حديث أنس بن مالك ه أن النبي قال الأبي بن كعب: «يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن.

قال أُبي: وسماني لك يا رسول الله؟

قال: نعم.

قال: وذكرت عند رب العالمين؟

قال: نعم».

فقرأ رسول الله على ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ ﴾ [البينة: ١].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب حديث الأنبياء، باب قوله: ﴿وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِنَبِ مَرْيَمَ ﴾ (ح٣٤٤٣).

<sup>(</sup>٢) ((المسند)) (٣/ ١٣٠)، وأصله في ((صحيح مسلم))، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب قراءة القرآن علىٰ أهل الفضل (ح٨٠١).

وفيها: إن الدين عند الله الملة الحنيفية المسلمة، لا اليهودية، ولا الشركية.

فهل يقول عاقلٌ بعد هذا: إن اليهودية والنصرانية ديانات سماوية!؟ بل بان أن الله ما بعث موسى على إلا بالإسلام، ولم يبعثه بغيره، كما بان أيضًا أنه على عيسى بن مريم على إلا بالإسلام، ولم يبعثه بغيره.

فاليهودية إذن؛ طائفة من بني إسرائيل، هم محرِّفة التوراة.

كما أن النصرانية: علمٌ على طائفةٍ أخرى من بني إسرائيل، هم محرفة الإنجيل.

ولقد حذر أئمة الهدئ من أصحاب النبي على من البدع والمحدثات، وأبانوا خطرها على أهل الإسلام؛ قال الفاروق فله: «إياكم وأهل الرأي؛ فإنهم أعداء السنن؛ أعيتهم أحاديث رسول الله على أن يحفظوها فقالوا بالرأى؛ فضلوا وأضلوا»(١).

وقال ابن عباس على: «والله ما أظن أن أحدًا أحبَّ إلى الشيطان هلاكًا مني اليوم؛ فقيل: وكيف؟ قال: تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلى: قمعتها بالسنة فتُردُّ عليه»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارقطني في «السنن» (٤/ ١٤٦) برقم (١٢)، والهروي في «ذم الكلام وأهله» (٢/ ١٤٩)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٤٥٣)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٢/ ٢٦٣ و٢٦٤ - الريان)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه اللالكائي في ((شرح الاعتقاد)) (١/٥٥).

وقال الشعبي رَحَمْلَتْهُ: «إياكم والمقايسة؛ فوالذي نفسي بيده: لئن أخذتم بالقياس؛ لتحرمن الحلال، ولتحلن الحرام، فما بلغكم عن من حفظ من أصحاب محمد على فخذوه -أو قال-: فخذوا به»(١).

ويعني هؤلاء الأئمة بالتحذير من الرأي ما كان مجردًا مصادمًا للنصوص.

وقال مصعب بن سعد رَحَمُ لللهُ: «لا تجالس مفتونًا؛ فإنه لن يُخطئك منه إحدى اثنتين: إما أن يفتنك فتتابعه، أو يؤذيك قبل أن تفارقه»(٢).

قال ابن عقيل: قال شيخنا أبو الفضل الهمداني: «مبتدعة الإسلام والواضعون للأحاديث أشد من الملحدين؛ لأن الملحدين قصدوا إفساد الدين من خارج، وهؤلاء قصدوا إفساده من داخل، فهم كأهل بلد سعوا في إفساد أحواله، والملحدون كالحاضرين من خارج، فالدخلاء يفتحون الحصن فهم شر على الإسلام من غير الملابسين له»(٢)(٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارمي في «سننه» (۳۹) برقم (۱۰۹)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۱/ 27۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه المقرئ في أحاديث في ((ذم الكلام وأهله) (٢٦٨/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: ((الصارم المسلول) لابن تيمية (٢/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٤) ومن أراد الاستزادة والتفصيل في هذا: فليقرأ هذه الكتب على سبيل المثال: (السنة) لابن أبي عاصم.

و ((السنة)) لعبد الله بن أحمد.

و ((الإبانة) لابن بطة العكبري.

**فالتربية هي:** تعليم الناس دين الله من الكتاب والسنة، وفق سيرة السلف الصالح.

والتصفية هي: تخليص هذا الدين من شائبة الشرك، والبدعة، وسائر المعاصى.

فبان بهذا أوصاف القوم الدعاة إلى جهنم القاذفين فيها.

فبقي من الأسئلة قوله: «فما تأمرني إن أدركني ذلك؟».

وفي رواية: «فما ترى؟».

عرف حذيفة والفتن المضلة، والحوادث الجارفة التي تفتن المرء في دينه، وتلبس عليه ما بعث الله به محمدًا والله حتى تظهر السنة في قالب البدعة، والبدعة في قالب السنة؛ من أثر الدعوات المضللة، فأراد الخلاص، وكيف الخلاص من هؤلاء الدعاة؟ ما الرادع لهم؟

فأجابه على الله بقوله: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم».

وهذا دليلٌ على أن الراية التي يرفعها أميرٌ مسلم هي سبيلٌ من سبل النجاة، وأن الحكومة المسلمة هي طريق الخلاص من الفتن؛ لأن بها تجتمع الكلمة، وبها يُنصر المظلوم، ويُردع الظالم، وبها تأمنُ السبل، وتُعاد الحقوق المغصوبة إلى أهلها.

فإنه يجد في هذه الكتب وما ماثلها: أن أئمة الإسلام حرصوا على التصفية والتربية.

و ((شرح أصول الاعتقاد)) للالكائي، وغيرها.

وإذا لم يكن حكومة: شاعت الفرقة والفوضي، وصارت الغلبة للقوة لا للحق.

# قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم».

وجماعة المسلمين هم: الجماعة الذين اجتمعوا على أمير لهم وبايعوه، خاصتهم وعامتهم على الكتاب والسنة، ونحن هنا في أرض الحرمين، وما جاورها من الجزيرة العربية -المعروفة اليوم بالمملكة العربية السعودية - جماعة مسلمين - ولله الحمد - ؛ لأنه من عهد الإمامين المجددين التجديد الثالث للدعوة السلفية - كان الناس على هذا؛ المجدد الداعية المربي على الكتاب والسنة والتوحيد: هو الإمام محمد بن عبد الوهاب المربي على الكتاب والسنة وأخفاده، وإخوانه من أئمة الإسلام، وأئمة الدعوة، والإمام المناصر المعاون، المنافح عن هذه الدعوة، المجاهد في سبيل عزتها: هو الإمام محمد بن سعود كَالَيْلَة .

والمجدد الرابع هو: عهد الإمام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن وَخَلَلْتُهُ ومن معه من أئمة الدعوة، وهذه مِنة من الله علينا، يجب علينا شكرها، جعلنا الله جماعة مسلمين؛ لأنا اجتمعنا علىٰ أمير بايعناه؛ خاصتنا وعامتنا؛ الخلف والسلف منا علىٰ الكتاب والسنة، هذا هو وصف جماعة المسلمين وإمامهم»؛ لأنها هي جماعة المسلمين وإمامهم»؛ لأنها هي جماعة الحق سواءً كانت عامة، أو خاصة، في قطر، أو الحق سواءً كانت قليلة، أو كثيرة، وسواءً كانت عامة، أو خاصة، في قطر، أو أقطار، هم أهل الحق، ومن عداهم من أهل الفتن والفوضىٰ هم أهل الباطل،

وإن كانت لهم شوكة، فليس العبرة بكل شوكة، العبرة بإصابة الحق.

وما أحسن ما قاله الفُضيل بن عياض رَحَمُلَتُهُ: «عليك بطرق الهدى، ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين».

والأمر كما أخبرتَ يا رسول الله ﷺ؛ قومٌ دعاةٌ على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، وهم من بني جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، عرفنا الخلاص؛ لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فما الخلاص إذن حين تُعدم هذه الجماعة وإمامها -نسأل الله العافية - قال: «فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة، حتى يدركك الموت، وأنت على ذلك».

«السنة سفينة نوح، من ركبها نجا»(١) كما قال الإمام مالك.

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا ﴾ [المائدة:٥٠]؟ ومن أعلم بمراد الله في كتابه بعد رسول الله عليه؟ لا أحد.

هذا هدي رسول الله على فلم يقل: خذ سلاحك، واضرب في الضاربين، وخض المعارك مع المعتركين حتى تنل النصر أو الشهادة؛ بل قال: «فاعتزل تلك الفرق كلها».

وفي هذا دليلٌ علىٰ أن الفرقة والجماعة شيءٌ واحد؛ فلئن كان من

<sup>(</sup>١) أخرجه الهروي في «ذم الكلام وأهله» (٥/ ٨١).

شغفهم الانتماء إلى الجماعات الدعوية الحديثة الضالة المضلة يرفعون عقيرتهم بهذه العبارة: نحن جماعات ولسنا فرقًا؛ وإنما حذر رسول الله على من الفرق! «فاعتزل تلك الفرق كلها» جماعة الحق، قال: «جماعة المسلمين وإمامهم».

والضَّلال: تلك الفرق كلها.

ويزيده وضوحًا: الحديث الذي أسلفته: «وستفترق هذه الأمة على ثلاثٍ وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة.

قالوا: من هي يا رسول الله؟

قال: الجماعة».

فالجماعة الناجية: هي واحدة من الفرق الإسلامية، فالفرق الإسلامية ثلاث وسبعون فرقة، فرقة منها، واحدة منها: هي الفرقة الناجية، والطائفة المنصورة، وهي جماعة الحق، وما عداها، وهي اثنتان وسبعون فرقة: كلها فرق هالكة متوعدة، وإن كنا نقول: إنها لا تخرج عن مسمى الإيمان هالكة، فسموا أنفسكم ما شئتم، جماعة، أو فرقة؛ لا مفر؛ فما أنتم عليه من أصول وقواعد كلها بدع، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

والفرقة الناجية واحدة؛ وهي فرقة الكتاب والسنة، فرقة الأثر، أهل الحديث، السلفيون، الذين يزنون أقوال الناس وأعمالهم بميزانين؛ وهما: النص والإجماع، فما وافق نصًّا أو إجماعًا: قُبل، وما خالف نصًّا أو إجماعًا؛ رُدَّ علىٰ قائله، هذا العلاج من مضلات الفتن إذا عُدمت الجماعة -جماعة

المسلمين وإمامهم- التي يجب على المسلمين لزومها إذا كانت موجودة؛ العلاج: أنه يعتزل الفتن وأهلها، وينأى بنفسه، وكما قال القائل: «تجعل سيفك من خشب».

هذا ما يسر الله على من التحليل المختصر، والاستنباط من هذا الحديث العظيم، والله أعلم.

وصلىٰ الله وسلَّم علىٰ نبينا محمد، وعلىٰ آله وصحبه أجمعين.

# الحد الفاصل بين أهل السنة وأهل الباطل

ويتضمن:

١- ضوابط معاملة السني للبدعي

٧- الحد الفاصل بين معاملة أهل السنة وأهل الباطل

٣- الضوابط في كيفية معاملة أهل السنة

٤- فقه التعامل مع أهل السنة



# بِشِهْ النَّهُ النَّجُ النَّحُ النَّحُ عِيرِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام علىٰ نبينا محمد وعلىٰ آله وصحبه أجمعين.

وبعد: فهذه مجموعة من الأسئلة عرضت على شيخنا أبي عبد العزيز عبيد بن عبد الله الجابري فيما يتعلق بضوابط معاملة السني للبدعي.

السؤال الأول -أطال الله عمرك-:

ما حكم مخالطة ومجالسة أهل البدع والأهواء، من الإخوان والتبليغ والحزبيين على نوعيهم؛ المكفرون وغير المكفرين؟

الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

يجب على السني: أن يفاصل أهل البدع، وأن يبتعد عنهم، وأن يُحذَرهم، وهذه هي القاعدة العامة في معاملة أهل البدع، سواء أكانوا مكفرين أو غير مكفرين؛ لكن مناصحة أفراد من أهل البدع، سواء كانوا

إخوانيين، أو تبليغيين، أو سروريين، أو غيرهم، فمناصحة أفراد منهم جُرب نفعها، وعلىٰ هذا: فإنه في مجالسة أهل الأهواء التفصيل الآتي:

أولاً: عدم مجالسة الجماعة المتميزة في أهل البدع، وعدم مخالطتهم في مراكزهم ومنتدياتهم.

ثانيًا: جواز مخالطة عدد يسير منهم، قد جُرب أنهم يستفيدون من المجالسة.

ثالثًا: إذا كانت هذه المجالس، وهذا المخالط من أهل العلم، أو من الأعلام في السنة: فإنه يجب أن يبتعد عنهم، ولا يأتيهم في تجمعاتهم؛ لأنه يغتر به كثير من الناس، فإذا جلس إليهم الرجل العَلَم في السنة، المعروف بالذب عن السنة، ومناصرتها؛ فإن أهل البدع يُلبِّسون به على الناس، ويتكسَّبون به منهم، وفي مخالطته إياهم، تنفى الصبغة الشرعية.

فلهذا نقول: لا يجوز له؛ لكن لو جالسهم إنسان أقل منه، ليس بمشهور؛ فلا مانع أن يخالط قلة قليلة يتزاورون فيما بينهم؛ ليبذل النصح لهم؛ فإذا جرب النفع، وظهرت الثمار، واستبان لهم الحق: يستمر معهم؛ وإلا فليرفع يديه عنهم، وليتركهم، ولا يدوم معهم مداومة يتقوَّون بها.

فالمعروف أن أهل البدع -سواء كانوا قليلين أو كثيرين- إذا داوم السنى معهم الخلطة: فإنه يغتر به غيره، وهم يتقوون به.

#### \* \* \*

السؤال الثاني -أحسن الله إليكم-:

هل يُفَرَّقُ في الهجر بين صاحب البدعة الذي يدعو إلى بدعته، والذي لا يدعو إليها، وكيف تكون معاملة كل منهما؟

لا شك أن التفريق بين الصنفين واجب، فمن كان ساكتًا على بدعته، ولا يدعو إليها، ولا ينشرها: فالناس لا يتضررون به؛ بل ضرره على نفسه، بخلاف الداعية الذي يدعو إلى بدعته، ويقررها، وينشرها في الملأ، ويعلنها، فهذا هو الذي يستحق الهجر، والمفاصلة، والمصارمة، والحذر منه؛ فأما الأول: فينصح في نفسه، وأما الثاني: فإنه يهجر، ولكن كيف يهجر؟

أولًا: ينظر إذا كانت المصلحة راجحة في هجره؛ بأن تكون الغلبة لأهل السنة والقوة لهم: فإنه يهجره ولا كرامة، ويحذر منه ولا كرامة.

وإن كانت الغلبة له ولأمثاله، وتأثيرهم قوي ونافذ في العامة والخاصة: فإنه يهجر هجرًا جزئيًّا، ولا يحذر منه علنًا، فترد أخطاءه.

ومن كان فلان أو علان يترك دروسه ولا يستمع إليه لكن لا يحذر منه لما في ذلك من المفسدة؛ وإنما يحذرون من البدع عمومًا، ويردون خطأ هذا الرجل بالدليل خاصة، حتى يعرف الخاصة والعامة أنه على خطأ؛ لأنهم لو هجروه وحذروا منه: ألَّب عليهم العامة والخاصة وسبَّبَ فتنة، واعتدى أهل البدع –الذين هم أقوياء الشوكة، وأهل الصولة والجولة – على أهل السنة، ويذلونهم، ويهينونهم، ويفرقون جماعتهم، ويرجفون فيهم، فدرء

المفاسد مطلوب، فالنبي على ما قتل رأس الخوراج حين قال كلمة السوء، واستأذن عمر في قتله، فقال: «معاذ الله؛ أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي» (١). مع أن قتل هذا الرجل فيه كف لشره، وزجر لمن وراءه؛ ولكن يرجح بهذا.

#### \* \* \*

جزاكم الله خيرًا، وبارك الله فيكم:

بالنسبة لصاحب البدعة الذي لا يدعو إلى بدعته؛ إذا نصح فلم ينتصح، وأصر بعد العلم والبيان فكيف يعامل؟

يترك، ولا يحذر منه، ويشدد عليه؛ فالكثير من أهل الحديث معروفون بالبدع، متهمون بالبدع، سكت الناس عنهم، وأخذوا العلم عنهم.

#### \* \* \*

السؤال الثالث: إذا كان الحديث الدائر في هذه المجالسات واللقاءات لا يتعلق بالبدعة، ولكنه في أمور دنيوية ليس لها علاقة بالدين، فما حكمها أيضًا؟

ينبغي أن يكون بين المسلمين عامة، وأهل السنة بصفة خاصة: مذاكرة في التوحيد وفي السنة وفي الفقه؛ حتى يكون المجلس مجلس علم، وتحفه الملائكة، وينزل الله عليهم السكينة والرحمة، أما المجالس الدنيوية: ففي

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب ذكر صفة الخوارج، (-٦٣).

الغالب لا تخلو من قيل وقال، وفيه إضاعة وقت، وهي تثبت قسوة القلوب.

فينبغي لطالب العلم اللبق اللبيب: أنه إذا جلس مجلسًا وسلم على أهله، وحياهم بما يناسبهم، وأنزل كلَّا منهم في التحية منزلته من قومه: أن يدعوهم إلى استماع بعض الأحاديث، وبعض الأحكام، ولا يملهم؛ لأنه احيانًا - تجمعهم مناسبات كوليمة عرس، أو عقيقة، أو غير ذلك من المناسبات، فيلتقون فيسلمون على بعضهم، ويباركون لبعضهم، ويسأل بعضهم بعضًا عن الحال؛ فهذا لا بأس به، لكن إذا رأى أنهم سينشغلون بأمور فيها ضرر عليهم؛ فإنه يشغلهم بذكر الله، وليستعمل اللباقة، وليوسع صدره، وليصبر وليحتسب؛ فقد يسمع همزًا ولمزًا وغمزًا من الناس؛ لكن يجب عليه أن يوسع صدره حتى يكسب العامة والخاصة.

نفهم من ذلك :أن جوابكم هذا بالنسبة لمجالسة أهل البدع أيضًا؟ يعني: إذا كان الحديث الدائر في هذه المجالسات بين أهل السنة وأهل البدع: لا يتعلق بما له صلة في الدين؛ وإنما في أمور دنيوية فقط، فما حكمه؟

إذا احتاج السني إلى أن يقضي حاجة من مبتدع فلا بأس؛ لكن لا يجوز أن يكون ذلك كثيرًا طاغيًا على الحال؛ فإن أهل البدع يضرون، لكن لو احتاج أن يبيع من هذا، أو يشتري من هذا، أو مثلاً والد الرجل المبتدع ولده سنى، فأراد أن يسأله عن حاله، أو جمعه به مجلس من غير قصد فلا بأس،

أما أن يتجالس أهل سنة وأهل بدعة، ويقضون الوقت في القيل والقال: فهذا خطأ، لا يجوز، ونحن نحذر من مجالسة أهل البدع.

لكن كلامي على مجالسة أهل السنة -الكلام المتقدم- في المجالس العامة التي تجمع السني والبدعي.

أقول: الحكمة مطلوبة، والسياسة الحسنة مطلوبة؛ حتىٰ نكسب الناس، ونبين لهم الحق؛ فإن بعض البلدان: السنة فيها مثل الشعرة البيضاء في الثور الأسود، السنة فيها قليلة، والبدعة هي الغالبة، والذائعة والشائعة ولها الصولة والجولة، والشوكة؛ فلابد أن يكون السني حكيمًا؛ حتىٰ يكسب الناس، وينقذهم من الهاوية والضلال.

#### \* \* \*

السؤال الرابع -جزاكم الله خيرًا-:

إذا كان السلفي ذا قرابة مع صاحب البدعة؛ كأن يكون هذا الأخير أخًا له، أو عمه، أو صهره، وما شابه، فكيف يعامله السلفي في هذه الحال؟

هذا موجود ولا شك؛ فإن الكثير من البيوت تجد السني السلفي واحدًا، رجلًا واحدًا، أو امرأة واحدة، والبقية كلهم أهل بدع، فهذا لابد أن تكون سياسته حسنة، وليتودد، ويتحبب إليهم، ويجلبهم إليه بالحسني، ويبين لهم الحق بيان ود ومحبة وصفاء، ولا ينقلب عليهم انقلاب الأسد على فريسته، أو يظهر لهم أنهم ضلال، وأنه هو على الحق والهدئ.

لكن عليه أن ينتهج أو أن ينتهز فرصة القرابة، ويبين لهم حتى يهديهم الله وعليه الصبر والاحتساب، ولا يستعجل مادامت البدعة مفسقة، فعليه أن يصبر ويحتسب، ويجد في ذلك ويجتهد، ويلجأ إلى الله بالدعاء -أيضًا-في طلب هدايتهم، وردهم إلى السنة.

والناس حسب تجربتنا سواء كانوا عوام أو علماء؛ تنفع معهم الحكمة والسياسة الحسنة، وأما المعاند: فهذا يعامل بحسب القوة والقدرة.

#### \* \* \*

السؤال الخامس -جزاكم الله خيرًا، وبارك الله فيكم-:

ما حكم السلفي الذي يصر بعد نصيحته على مخالطة أهل البدع من التبليغ والإخوان وغيرهم؟

وما حكم الذي يقر بوجوب هجرهم؛ لكنه يمتنع عنه؛ إما لمصلحة دنيوية تجمعه به، وإما لكونه يستند إلى فتوى العلامة الألباني -رحمه الله تعالى رحمة واسعة-، والتي مضمونها أن هذا الزمان لا يسمح فيه الهجر غالبًا؛ لأن أهل السنة ليس عندهم شوكة؟

هذا نتعاهده ونقويه ونعينه على الحق، وفيما بيننا وبينه: نشد عليه؛ ولكن لا نفاصله، مادام أنه معنا يقوي شوكتنا، ويسير في منهجنا، ولا يناصر أهل البدع علينا؛ وإنما هو استند إلى فتوى بعض أهل العلم، فهذا منا ونحن منه، ولي بالمناسبة -بارك الله فيكم- شريط سماه الإخوة (جناية التميع على المنهج السلفي)، فراجعوه.

السؤال السادس: هل القول الآتي صحيح مع زيادة البيان منكم-جزاكم الله خيرًا-.

الكلام هو: (الحق يقبل من أي قائل به، والباطل يرد على أي قائل به؛ فلو قال المبتدع؛ بل حتى الشيطان والكافر كلمة الحق: فإنها تقبل منه، ويقر عليها، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى الله ويقر عليها، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى اللّه ويقر عليها، ولكن لا يجوز التلقي عن تعددُوا أَعْدِلُوا هُو أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ ﴾ [المائدة:٨]. ولكن لا يجوز التلقي عن المبتدع، وطلب الحق منه كما هو منهج السلف الصالح؛ وإنما يطلب الحق من أهل الحق العاملين به، وهم علماء أهل السنة لا غير. انتهى

هذه القاعدة صحيحة -إن شاء الله تعالى -؛ فالحق يقبل ممن جاء به؛ ولكن ليس كل من أصاب الحق هو إمامًا في الحق، فالشيطان الذي علم أبا هريرة عليه آية الكرسي قال فيه النبي على : «صدقك وهو كذوب» (۱). والحبر اليهودي الذي قال: «يا أبا القاسم، إنا نجد في التوراة: أن الله يحمل السموات على أصبع ...» الحديث كان الرسول على أصبع ...» الحديث كان الرسول على اللحبر.

فقائل الحق يصدق؛ لكن القائلون بالحق أقسام:

- منهم صاحب السنة الذي هو منا ونحن منه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري تعليقًا مجزومًا به، كتاب الوكالة، باب إذا وكل رجلًا فترك الوكيل شيئًا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: ﴿وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدَّرِهِ ۗ (ح٤٨١١)، ومسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار (ح٢٧٨٨).

- ومنهم صاحب البدعة الكافر.
  - ومنهم الكافر.

هذه القاعدة صحيحة؛ مادامت بالقيد الذي ذكرت، فنقبل الحق ممن قاله؛ ولكن لا نأخذه إلا عن أهل السنة، فهذا صحيح.

وأنبه إلى أن البدعي الذي لا يدعو إلى بدعته: لا مانع من الأخذ العلم منه عند الحاجة، معنى هذا: أننا إذا استغنينا بأهل السنة، فلا نركن إلى أهل البدع، وإن كانوا لا يدعون إلى بدعهم.

#### \* \* \*

السؤال السابع: هل القول الآتي صحيح؟ مع البيان منكم -جزاكم الله خيرًا-.

(علماء أهل السنة قسمان: علماء يعرفون المنهج، وعلماء لا يعرفون المنهج) انتهى .

لا، ليس بصحيح أبدًا، لا يوجد عالم من علماء السنة إلا وهو يعرف العقيدة والمنهج، ويقرر العقيدة والمنهج؛ لكن أحيانًا يخطئ العالم السني، فخطؤه لا يتابع عليه، وهو مأجور -إن شاء الله- على اجتهاده، ونحفظ كرامته، ولا نتابعه على زلته.

وأقول: الله الله في السنة، وعليكم بالرفق وعليكم بالحكمة، وتعاونوا فيما بينكم على البر والتقوى، وإذا أخطأ سلفي فلا تشهروا خطأه في العامة والخاصة؛ بل ناصحوه؛ فإن السلفى ترده السنة.

السؤال الثامن: يوجد في ولايتنا مساجد يكثر فيها التكفيريون والحزبيون، يدعون إلى باطلهم، ويلبسون على الشباب السلفي -شباب التصفية والتربية- بالشبهات، وخاصة على حدثاء العهد منهم بالسنة، ومن هؤلاء التكفيريين مجموعة من الشباب يتهمون الإمامين أبا حنيفة والألباني -رحمهم الله تعالى - بالإرجاء، ويتهمون الشيخ المجاهد ربيع -حفظه الله تعالى - بالكذب على سيد قطب، وهم -أيضًا - يكفرون الحكام، ويفسرون قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ أَللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤]. بخلاف ما فسرها به سلفنا الصالح، كما أنهم يدعون إلى منهج سيد قطب التكفيري، ويشهرون به، وبكتب القطبيين المنحرفين؛ ولذلك فإننا نطلب منكم شيخنا الكريم نصيحة توجيهية ومنهجية في كيفية التعامل مع أولئك التكفيرين، والوقوف ضدهم؛ لعل الله تعالىٰ ينفعنا بها جميعًا -إن شاء الله - (كما نفع بأشرطتكم ولله الحمد)؛ فإن لكم في قلوب أهل السنة منا منزلة رفيعة، ونسأل الله الحي القيوم أن يثبتكم على الحق حتى الممات، وأن يختم بالصالحات أعمالكم إنه جواد كريم.

وإني أحييكم يا أبنائي، وأقول: أحبكم الذي أحببتمونا من أجله، وشكر الله لكم هذه الثقة، وأشهد الله من الحضرة من الملائكة، وأشهدكم: أني دون ما وصفتموني به؛ ولكني -ولله الحمد- طالب علم، وعندي أهلية أعرف بها معالجة القضايا، وما تيسر من الجرح والتعديل -ولله الحمد-، هذا فضل الله، ثم بفضل أئمتنا المعاصرين والقدامئ.

وأما سؤالك عن هؤلاء القوم، وكيف تتعاملون معهم؛ فالجواب على هذا السؤال يتضمن أوجهًا عدة:

الوجه الأول: كذبوا على الألباني إذ اتهموه بالإرجاء، أو قالوا فيه بالإرجاء، ورفعوا عقيرتهم بذلك.

فمن حكم على الألباني بالإرجاء -وصفه بالإرجاء- فإنه إما أنه لا يعرف الألباني، أو لا يعرف الإرجاء، وهذه تُكَأَة يتكئ عليها دعاة الباطل دائمًا؛ ليجروا الناس إلى تكفير العصاة عامة، والحكام خاصة.

فالألباني ليس من الإرجاء في شيء، وما خالفنا فيه وخالف أهل السنة: فإنه يعتمد فيه على أصول وأدلة لا تخرجه عن حيز السلفية؛ بل هو إمام من أئمة أهل السنة عند المنصفين من إخوانه وأبنائه.

وأما أبو حنيفة: فنعم؛ هو من مرجئة الفقهاء.

إنَّ أبا حنيفة رَحَمُ لَللهُ الإيمان عنده: هو القول والاعتقاد، ولا يرى العمل من مسمى الإيمان، وقوله هذا: مرجوح مخالف للنص والإجماع.

ولهذا؛ فإن بعض شيوخ السنة بدَّعه، وبعضهم شنع عليه؛ ولكن القول الوسط: أنه في أهل السنة جملة، ويؤخذ عليه هذا المأخذ، ويشنع عليه فيه، ويعد أنه مخطئ فيه، ومجانب للصواب؛ إذ أخرج العمل من مسمى الإيمان، وذلك الذي سمعناه منه مخالف للنص والإجماع.

ثانيًا: كذبوا على الشيخ ربيع -حفظه الله-؛ لأن الشيخ ربيعًا قال ما قاله في سيد قطب معتمدًا على كتبه ناقلاً من كتبه، وكتب الرجل شاهدة عليه.

وأقول لكم ولكل من تبلغه الرسالة هذه: إن مصادر الجرح عندنا ثلاثة: أحدها: كتب الرجل أو منشوراته التي تصدر عنه بخط يده.

ثانيها: صوته مسجل عليه.

وثالثها: نقل الثقات عنه.

هذه كلها مصادر جرح عندنا.

فسيد قطب كتبه شاهدة عليه، فيها القول بوحدة الوجود، وفيها الكلمات الكفرية، وفيها تعطيل الصفات، وفيها القول بوحدة الأديان، وفيها التكفير والخروج على الحكام، وغير ذلك من الشطط والشرور والانحراف؛ ولهذا: فإنه لا ينصح بكتب سيد قطب إلا واحدًا من ثلاثة:

الأول: صاحب المشرب نفسه الذي هو على مشرب سيد قطب، ومذهبه التكفيري، وهذا هو الذي يجب على الأمة الحذر منه؛ فإنه خارجي عصري، وإن تظاهر بالسلفية، ودعوة الناس إليها.

الثاني: رجل ليس عنده فرقان، وإن كان علىٰ السنة؛ يعني: كل ما يسمع من كلام جيد يتخذه قاعدة علىٰ القائل أنه في هذا الكلام جيد، وفي هذا الكلام مصداقية، فلا فرقان عنده، وهذا لا يعتدبه، ولا يؤخذ عنه شيء.

الثالث: من هو جاهل بسيد قطب ولا يعرف من حاله شيء، أو زكي له من قِبَل أهل الفتنة والضلال فمشئ على هذا.

هذا هو الوجه الثاني.

الوجه الثالث: أقول لكم: جدوا في نشر السنة؛ بل أنتم اعتصموا بالكتاب

والسنة، وفق سيرة السلف الصالح، وشدوا في ذلك، وعضوا عليه بالنواجذ، وكذلك ادعوا إلى هذه السنة بالحكمة والموعظة الحسنة، وادعوا إلى مناصرة أهلها، وملازمة الذين عرفوا بنشر السنة ومناصرتها ومناصرة أهلها، والذب عنها ودحض البدع.

كذلك أوصيكم ألا تتجادلوا مع هؤلاء، ولا تصطبروا معهم، ولا تدخلوا معهم في نقاش؛ بل اعتصموا بالسنة، وادعوا إلى السنة؛ فمن كان إمامًا فلينشر السنة من مسجده، ومن كان معلمًا فلينشر السنة من قسم الدراسة دون التعرض للأشخاص، انشروا السنة، علموها الناس، واتصلوا بالخاصة والعامة وعلموهم السنة، أما هؤلاء: فحذروا من تستطيعون تحذيره منهم، لكن تعلمون أن التحذير يحتاج إلى قوة شخصية، وقوة علمية، وقوة مكانية عند الناس؛ فإن توفرت القوة العلمية، والقوة الشخصية، والقوة المكانية عند الناس: فحذروا منهم، وإذا لم تتوفر: فحذروا فيما بينكم، وحذروا من تمنون عليه، ويقبل كلامكم الناس ذروه من هؤلاء.

هذه هي نصيحتي بارك الله فيكم.

#### \* \* \*

السؤال التاسع: شيخنا الكريم -جزاكم الله خيرًا:

عندنا شباب منتسبون إلى السلفية -ولله الحمد- ويحبون السلفية؛ ولكنهم لا يهجروا هؤلاء التكفيريين؛ بل يخالطونهم، ويضاحكونهم، محسنون الظنون بهم، ويقولون: بأن الحق لم يتبين لهم بعد، وعندهم شبهات؛



# فنحن نرحمهم ولا نهجرهم.

فبم تنصحونهم شيخنا الكريم -جزاكم الله خيرًا-؟

وكيف تكون بارك الله فيكم اليضًا- معاملتنا لهم؟

بلغوا هؤلاء مني السلام والنصيحة، وبأن يكتفوا بمناصحة هؤلاء إذا كان التكفير وما ذكرت ثابتًا عنهم.

بلغوا قومكم مني السلام وقولوا لهم: يسلم عليكم فلان، ويقول لكم: اكتفوا بنصيحة هؤلاء في جلسات محدودة، وبيان الحق لهم فمن قبل منهم فضموه إليكم وهو منكم وأنتم منه، ومن لم يقبل منهم فارفعوا أيديكم عنه واغسلوها منه واهجروه.

بارك الله فيكم بيان الحق.

#### \* \* \*

في الأخير؛ نسأل اللَّه الحي القيوم أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين، وينصر بكم الحق والسنة، إنه جواد كريم وقريب مجيب، وإنا نحبك في الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



# الرسالة الثانية: الحد الفاصل بين معاملة الرسالة الثانية وأهل الباطل أهل السنة وأهل الباطل

## \* السؤال الأول:

فضيلة الشيخ: هل إذا أخطأ عالم من العلماء الكبار، يجوز أو يسع لأحد من الشباب أن يردَّعليه خطأه، أم يرد عليه عالم مثله؟

حيث إن بعض الشباب يتجرأ على رد فتوى بعض العلماء، التي تكون الفتوى أحيانًا محظورة شرعًا، وأفتى بها العالم نظرًا لضرورة، أو حكمة يراها هو -بارك الله فيكم- أفتونا مأجورين.

الجواب: فإن ما سألتم عنه يُنظر إليه من وجهين، كما يُنظر إلى من صدرت عنه تلك المقولة الخاطئة من جهتين أيضًا، وهكذا أهل السنة ينظرون إلى المخالفة، وإلى المخالف.

# فالمخالفة لا تخلو من حالين:

الحالة الأولى: إما أن تكون مخالفة في أمر لا يسوغ فيه الاجتهاد، سواء أكان في أصول الدين، أو في فروعه؛ لأنها تضافرت عليها النصوص من القرآن والسنة، أو أجمع عليها الأئمة، أو كانت في حكم الإجماع، وكان المخالف ليس عنده من النصوص ما يقوي مذهبه.

الحالة الثانية: وإما أن تكون المخالفة حدثت في أمر يسوغ فيه الاجتهاد، أو أمر النصوص فيه محتملة.

فالصنف الأول: وهو الذي لا يسوغ فيه الاجتهاد:

فإن الخلاف فيه غير سائغ، غير سائغ أبدًا، ويُردُّ الخطأ على قائله، كائنًا من كان.

# ثم هذا المخالف لا يخلو أن يكون أحد رجلين:

\* إما أن يكون صاحب سنة، عرف الناس منه الاستقامة عليها، والذّبّ عنها وعن أهلها، كما عرفوا منه النصح للأمة؛ فهذا لا يتابع على زلته، وتحفظ كرامته، وإن كنا رددنا مخالفته؛ فإنّا نتأدب معه، ونحفظ كرامته، ولا نشنع عليه كما نشنع على المبتدعة الضلال؛ وذلك رعايةً لما منّ الله به عليه من السابقة في الفضل، والجلالة في القدر، والإمامة في الدين، فنحن نرعى هذا كله.

وإذا نظرت في كثير من الأئمة الذين هم على السنة، يشهد لهم الناس في محياهم وبعد مماتهم؛ حدثت منهم أخطاء، زلت بهم القدم، فردَّ عليهم المعاصرون لهم واللاحقون مع حفظ كرامتهم، وصيانة أعراضهم، وعدم التطاول عليهم بنابيات العبارات.

\* وإما أن يكون هذا المخالف: خالف في أمر لا يسوغ فيه الاجتهاد؛ وكانت مخالفته عنادًا، واستكبارًا، وترفعًا عن الحق، وانسياقًا وراء الهوئ؛ فهذا لا كرامة له عند أهل السنة؛ يردون عليه قوله، ويشنعون عليه، ويصفونه

بالبدعة والضلالة، ويحذرون منه، ويغلظون فيه القول؛ إلا إذا ترتبت مفسدة أكبر من المصلحة المرجوة؛ فإنهم يكتفون برد خطئه، ويحذرونه في أنفسهم.

وهذا: إذا كان ذلكم المبتدع الضال له في البلد وأهله الصولة، والجولة، والكفة الراجحة، والشوكة القوية؛ كأن يكون مفتي البلد، أو وزيرًا من الوزراء؛ مثل وزير الأوقاف، أو وزير العدل، أو من المقربين من الدولة، أو من العلماء الموثوق فيهم عند الدولة، ونحن مستضعفون، فإنًا لا نصفه بشيء من هذا، نقول: هذا خطأ، أخطأ الشيخ فلان في كذا، ولا نقبله منه؛ العبرة في الدليل، الدليل عندنا على خلافه.

ويجب أن يكون الرد علميًا؛ يستند على الكتاب والسنة، وفق فهم السلف الصالح، بعيدًا عن المهاترات، والعبارات النابيات، التي تجعل السامعين يتقززون منها، وينفرون منها، ويزهدون في الحق الذي عندنا؛ لما يسمعونه من عباراتٍ في غير محلها لا تليق بطلاب العلم.

فإن الرد الذي يستند على الكتاب والسنة، وفهم السلف الصالح، ويُجلَّىٰ فيه الحق، ويُفنَّدُ فيه الباطل: فإن المنصفين يقبلونه، ولا ينازعون فيه، وإن كانوا يحبون ذلك المخالف، وهذا مجرَّب -بارك الله فيكم- فتفطنوا إليه.

النوع الثاني من المخالفات: في أمر يسوغ فيه الاجتهاد.

فأنت تبين قولك حسب ما ترجح عندك، ولا تشنع على الطرف الآخر، ولا تحذر منه، ولا تصفه بالمبتدع الضال ولا الزائغ، ولكن تقول:

الصواب عندنا كذا.

على سبيل المثال: الترتيب في الوضوء؛ فالجمهور على وجوبه، ومن ذلكم الإمام أحمد وأصحابه -رحم الله الجميع-، والأحناف ومن وافقهم -رحمهم الله- على أنه لا يجب، فنحن نرد على الأحناف من غير تثريب، ومن غير إغلاظ في القول، نقول الراجح عندنا، أو أرجح القولين: الوجوب.

ومثالً آخر: تارك الصلاة متهاونًا؛ فالجمهور على أنه فاسق، يستتاب فإن تاب وإلا قُتل حدًّا؛ حكمه حكم غيره من الفساق؛ يغسَّل، ويكفَّن، ويصلىٰ عليه، ويدعىٰ له، ويدفن في مقابر المسلمين، ويرثه المسلمون من أهله، ومن الجمهور: الزُّهري، ومالك، والشافعي، وهو إحدىٰ الروايتين عن أحمد.

والرواية الثانية عن الإمام أحمد، وعليها محققون أئمة، ومنهم: الشيخ عبد العزيز الإمام الأثري المجتهد و الشيخ محمد بن عثيمين الإمام الفقيه، المحقق المدقق المجتهد و المنه على أنه كافر يستتاب؛ فإن تاب وإلا قتل ردة؛ وعليه: فإنه لا يُغسل، ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ولا يدعى له، ولا يرثه المسلمون من أهله؛ فماله في على يصرفه الحاكم في المصارف العامة للمسلمين.

فإذا نظرت في حال هاتين الطائفتين من الأئمة -رحمة الله عليهم-: لم تجد أن المفسّقين يصفون المكفّرين بأنهم خوارج، كذلك لم تجد أن المكفرين يصفون المفسقين بأنهم مرجئة.

لماذا؟

لأن الكل عنده أدلة قوية، يرجع إليها في هذا الأصل الذي ذهب إليه.

بقي أن أقول: هذا العالم الجليل الذي أخطأ في أمرٍ ترونه راجحًا، أرئ أن يناصح، وأن يُبيَّن له خطؤه، فإن لم يقبل منكم: فارفعوا الأمر إلى علماء أكبر منكم ومنه؛ فإنهم يناصحونه، ويبينون له، وسوف ترده السنة -إن شاء الله تعالىٰ-.

فهذا الإمام الألباني رَحِّمُ لِللهُ يرى أن وجه المرأة ليس بعورة؛ يجوز لها كشفه، والشيخ عبد العزيز رَحِّمُ لِللهُ والشيخ محمد بن عثيمين رَحِّمُ لِللهُ والشيخ محمد بن إبراهيم رَحِّمُ لِللهُ يرون خلاف ذلك؛ لكن لَمْ يُشَنِّعوا عليه.

وأهل العلم يردون على الشيخ ناصر َ لَهُ من غير تشنيع عليه، ولا تثريب، ولا شطط.

كذلك يرى كَغُلِللهُ تحريم الذهب المحلَّق، ويستدل له، ومن ذكرتُ من علمائنا وغيرهم لا يثرِّبون عليه؛ يقولون: أخطأ الشيخ ناصر الألباني في هذا، والصواب كذا، وهكذا -بارك الله فيك - أهل العلم يوقر بعضهم بعضًا.

وقد بينت لكم من قبل الميزان الذي عرفته من كلام أئمتنا، وعلمائنا في المخالفة، والمخالف.

فتفطُّنوا إلىٰ ذلك؛ فليس الأمر علىٰ حد سواء.

## \* السؤال الثاني:

كيفية التعامل مع أهل البدع، والأهواء من الجانب الديني، والدنيوي؟

الجواب: أولًا: أهل السنة عندهم ميزان مستقيم، ومنهج سليم؛ فهم يبغضون البدع، ويستنكرونها وينشرون السنة، وكذلك يبغضون المبتدعة، الذين يدعون إلى بدعهم، وينافحون عنها، وينشرونها، بما أوتوا من قوة، وما استطاعوا من وسيلة ويحذرون منهم، ومن مجالستهم، ومن مجادلتهم، ومن ذلك: ما قاله أبي أيوب السختياني كَلَّالُةُ: «قال لي أبو قلابة: يا أيوب؛ احفظ عنى أربعًا:

لا تقل في القرآن برأيك.

وإياك والقدر -يعني: لا تخاصم فيه ولا تجادل-.

وإذا ذكر أصحاب النبي ﷺ فأمسك.

ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك فيقرُّوا فيه ما شاءوا -أو قال: ينبذوا فيه ما شاءوا-»(١).

وقال مصعب بن سعد رَجِعُلَشهُ: «لا تجالس مفتونًا؛ فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين: إما أن يفتنك فتتابعه، أو يؤذيك قبل أن تفارقه»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه الهروي في «ذم الكلام وأهله» (٥/ ٣٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (١/ ٣٠١) برقم (٣٩٠)، وأخرجه كذلك: المقرئ في «أحاديث في ذم الكلام وأهله» (٢٦٨/٤)، والبيهقي في «الشعب» (٧/ ٦١) برقم (٩٤٦٥).

والنقل عن أئمة السلف بدءًا من أصحاب رسول الله على فأئمة التابعين، ومن بعدهم: متواتر في التحذير من البدع وأهلها، مع شدة النكير، وينكرون هذا النكير الشديد؛ لأن المقصود: تصفية السنة من البدع، والمحدثات في الدين، ووقاية أهل السنة من خطر المبتدعة؛ ولهذا فإنهم يفرقون بين المبتدع الداعية، وبين الساكت؛ لأن الساكت لا يضر أحدًا، يضر نفسه.

وكان أهل السنة على هذه الشدة، وهذه القوة على أهل البدع والضلالات حينما تكون لهم الشوكة، والكفة الراجحة؛ فإنهم يتصدون للبدع وأهلها بكل قوة.

كما أنهم إذا كانوا ضعفاء؛ لا حول لهم و لا قوة، والشوكة للمبتدعة، والصولة لهم، والكفة الراجحة لهم: فإنهم ينتهجون الحكمة، ويكتفون بالتحذير من البدع، والمحدثات في دين الله.

فالله الله، يا أبناءنا، إياكم، ثم إياكم: أن تخالفوا هذا المنهج، عليكم بالحكمة؛ فإن سلفكم يستعملون الشدة حين لا تنفع إلا الشدة، وتكون لهم قوة، ويستعملون الرفق حيث لا ينفع إلا الرفق.

وعلى هذا يخرَّج قول ابن سيرين، وغيره من الأئمة -رحمة الله عليه-: «يا أهل السنة، ترفقوا؛ فإنكم أقل الناس». هذا أول ما أوصيكم به.

ثانيًا: أوصيكم بالإقبال على العلم الشرعي، والعلم الشرعي: هو فقه الكتاب والسنة وفق سيرة السلف الصالح، ومما أوصيكم به:

\* كتب العقائد التي ألفها أئمة السلف مثل: «السنة» لعبد الله ابن الإمام أحمد،

و «السنة» لابن أبي عاصم، و «السنة» للخلال، و «التوحيد» لابن منده، و «الإيمان» له، و «التوحيد» لابن خزيمة، و «الإبانة الكبرئ» لابن بطة العُكبري، و «شرح أصول السنة» للالكائي، ومكتبة شيخ الإسلام ابن تيمية، ومكتبة شيخ الإسلام -تلميذه - ابن القيم، ومكتبة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَحَعُلَتْهُ، وما شاكلها من الكتب التي نقلت لنا أصول الدين وفروعه نقلًا مأمونًا موثوقًا.

- \* ومن كتب الحديث: الكتب الستة -المعروفة-، و«مسند الإمام أحمد»، و«سنن الدارقطني»، و«مستدرك الحاكم»، و«صحيح ابن حبان»، وما شابهها من كتب الحديث التي تلقاها الأئمة بالقَبول.
- \* ومن كتب التفسير: «تفسير ابن جرير»، و «تفسير ابن كثير»، و «تفسير ابن أبي حاتم» الموجود منه –، و «تفسير البغوي»، و «تفسير القرطبي»: وهو جيد في اللغة، والفقه، أما في العقيدة: فالذي ظهر لي أنه عنده تأويلات ينبغي أن يُتفطن لها.

وكذلك «تفسير ابن سعدي»، وهو علامة معاصر -رحمة الله على الجميع-.

\* ومن كتب الفقه: المختصرات عندنا: «عمدة الفقه» لابن قدامة،

و «منهاج السالكين» لابن سعدي، و «منار السبيل» لابن ضويان.

والمطولات منها: «المغني» لابن قدامة، و«المجموع» للنووي، و«المُدوَّنة» لسحنون في المذهب المالكي -رحم الله الجميع- وغيرها كتب كثيرة.

\* وكذلك أحذركم من الكتب الفكرية، وعلى رأس ما نحذر منه: كتب الغزالي المصري السقا، وكتب يوسف بن عبد الله القرضاوي المصري، وكتب سيد قطب، لاسيما «معالم في الطريق»؛ فإنه ينضح بالتكفير، وكذلك تفسيره المعروف بـ«ظلال القرآن»؛ فإنه مليء بالضلالات، وكتبه كلها ضلال، وكتب الندوي، وكتب المودودي، وكتب جميع الإخوان؛ فإنها انحراف بالمسلم من السنة إلى البدع والمحدثات إذا تتلمذ عليها، وجعل ما فيها دينًا يدين لله به.

وثالثًا: عليكم ملازمة أهل العلم الذين عرفتم، وعرف الناس غيركم منهم الاستقامة على السنة، ومناصرتها ومناصرة أهلها، والذب عنها، والذب عن أهلها، من كان حيًّا: فلازموه بالجلوس عليه، وبالأخذ من كتبه إن لم تستطيعوا، أو أشرطته، ومن كان ميتًا: فمما خلَّفه من الكتب المفيدة التي تركها وهو على السنة.

## \* السؤال الثالث:

جزاكم الله خيرًا، وأحسن الله إليكم.

سائل آخر يزيد تأكيدًا على السؤال السابق، ويقول: هل يجوز التعامل مع الحزبيين في أمور الدنيا، كالتجارة؟ حيث إن بعض الشباب يفعل ذلك، ويقول: أنا لا أتعامل معهم إلا في الأمور الدنيوية!

- الجواب: أقول: إن استطعتم أن تباعدوا المبتدعة؛ فلا تشاركوهم في أي نشاط ديني، أو دنيوي؛ فافعلوا.

أما النشاط الديني: ويسمونه النشاط الدعوي؛ فلا تمكنوهم.

ولا تعينوهم على بناء مساجد تنشر من خلالها البدعة، ولا على مدارس تنشر خلالها البدعة، ولا على طبع كتب تنشر فيها البدعة -أبدًا-؟ لأن من أعانهم وهو يعلم حالهم فإنه مثلهم، شاء أم أبيل.

أما الأمور الدنيوية: فهذه عندما تحتاجون إلى ذلك، ويكون الرجل منكم محصنًا تحصينًا قويًّا في السنة، منكم محصنًا تحصينًا قويًّا في العقيدة الصحيحة، وتحصينًا قويًّا في الحذر من البدع، واحتاج إلى التعامل مع هؤلاء؛ فلا مانع، على أن يكون ذلك بقدر الحاجة، وليحذر من المخالطة.

قال رسول الله ﷺ: «الرجل علىٰ دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل»(۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في ((سننه))، كتاب الأدب، باب من يؤمر أن يجالس (ح٤٨٣٣)، وحسنه

فهذا أمر خطير؛ فكم من رجل جرفته الأمور الدنيوية حتى انسلخ، وأصبح إما عدوًّا للسنة وأهلها، أو ميت الغيرة؛ ليس فيه ولاء ولا براء في ذات الله.

فإذا أردت أن تتعامل مع المبتدع بأن تشغله عندك، وتكون أنت المشرف، وأنت الناظر عليه؛ فهذا لا شك أنه أسلم، وإن احتجت لأن تعمل معه؛ فاحذره، ولتكن معاملتك معه معاملة دنيوية فقط؛ خذ دينارًا وأعطني دينارًا فقط؛ هذا حسابه كذا، ولا تتوسع، وتدخل معه حتى يجرك إلى التعامل في الدين، أو النشاط الدعوي.

وإن استغنيتم ببعضكم -يا معشر السلفيين-: فهذا أسلم لدينكم، وعِرضكم، وهذا الذي نحرِّضكم عليه، وندعوكم إليه، أحَب ما إلينا: أن تستغنوا عن الحزبيين، والحركيين، وجميع أهل البدع.

## \* السؤال الرابع:

أحسن الله إليكم، وبارك فيكم، سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ: كَثُرَ في الآونة الأخيرة الاشتغال بأشرطة وكتب الردود، مع إهمال لطلب العلم، وإذا قام أحد بتوجيه الشباب، وحثهم على طلب العلم، يمكن أن يصنّف من أتباع فلان أو علان! فما هو الضابط في ذلك؟

وما توجيه كم في التعامل مع هؤلاء الشباب في هذه المسألة؟

الألباني في ((الصحيحة)) (ح٩٢٧).

## مع نصيحة عامة للشباب في طلب العلم.

- الجواب: قدمتُ لكم -بارك الله فيكم - ما يغني عن بعض ما جاء في هذا السؤال، وعرفتم ما نصحتكم به من الكتب، وما حذرتكم منه، وعرّفتُ لكم فيما قدمته لكم حد العلم الشرعي.

### والذي أزيده هنا أقول:

الردود: باب من أبواب الدعوة، فيها نشر للسنة، ودفع للبدعة، وصيانة لأهل السنة من خطر المبتدعة.

ولا أعرف عالمًا من أهل السنة، فضلًا عن الأئمة، ينهى عن الردود أبدًا، لا ينهون عنها نهيًا مطلقًا؛ بل ينهون نهيًا مقيدًا؛ فإذا رأى العالم تلامذته، أو أهل بلده تركوا الفقه في العقيدة، والعبادة، والمعاملة وانصرفوا إلى الردود؛ فإنه يحذِّرهم، ويقول: لا تنشغلوا بالردود؛ يعني: لا تجعلوها شغلكم الشاغل.

فهو يريد أمرين -أعني: هذا العالم السني، وكذلك الإمام من باب أولئ-:

الأمر الأول: التحصيل العلمي: فأنت إذا نظرت في الأئمة الذين حذروا من البدع، وأهلها، وفندوا شبه المبطلين، وصانوا هذا الدين، عن تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، وجدتهم يتكلمون بعلم، لا بعاطفة، وكذلك من ورثهم من أبنائهم، وأحفادهم، وإخوانهم، على نفس النهج؛ وذلكم حرصًا على تحقيق ما أشار إليه النبي على الخبر به؛

فقال: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين»(١).

قال أهل العلم: ومن لا يرد الله به خيرًا لا يُفقِّهه في الدين -هذا مفهوم الحديث-، وهذا صحيح.

والأمر الثاني: أن يأخذوا من الردود بقدر؛ بحيث لا تشغلهم عن العلم، فأنتم تعلمون أن الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-، ما ورَّثوا دينارًا، ولا درهمًا؛ بل ورَّثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر (٢). هذه وصية نبينا

وعلى هذا؛ فإن من يتناول الردود، ويطالعونها أصناف: صنف عنده القدرة على الجمع بينها وبين مسائل العلم؛ فهذا لا يُرَد؛ بل يؤيد، ويبارَك له صنيعه، ويشد أزره؛ مادام عنده قدرة على تحصيل المسائل العلمية، دقيقها، وجليلها، وصغيرها، وكبيرها، فهذا لا يجوز أن يُثنى؛ مادام أنه لم يُهمل جانب التحصيل العلمي.

الصنف الثاني: من لا همَّ له في تحصيل المسائل العلمية؛ بل مطالعة

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل (ح۷۱)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب النهى عن المسألة (ح۷۳۷).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود، كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم (ح٣٦٤)، والترمذي (كتاب العلم عن رسول الله على، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم (ح٢٦٨٢)، وصححه وابن ماجه، المقدمة، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم (ح٢٢٣)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (١١٢٩).

ما يجري في الساحة، وفلان قال وفلان قال، فهذا الذي يشدد عليه، لا من باب أنه ركب بدعة؛ ولكن من باب مصلحته هو، فيقال: أنت أهملت أمرًا أكبر من هذا.

فإذا ذهب العلماء الذين دفع الله بهم البدع وأهلها، وكانوا جبالًا، من يرثهم إذا لم يكن لدينا علم؟ هل يرثهم الجهال يا أبنائي؟ هل يصلح الجهال بعدهم لرئاسة الناس، وقيادة الناس، وهداية الناس؟

أبدًا؛ هؤلاء يَضلون، ويُضِلُّون، فمن هذه الناحية نشدد على أخينا هذا، ويقال له: اتق الله؛ أنت جعلت وقتك كله، أو جله في هذه الردود، وكان يكفيك أن تعلم بأن الإمام فلان، أو العالم فلان ردَّ على فلان من الناس، وكشف عن حاله، وهتك ستره؛ لما هو راكبٌ إياه من البدعة، والضلال، يكفيك هذا.

وأنا أقول لكم: أنا شخصيًّا، والله ما قرأت كل ما كتبه الشيخ ربيع - حفظه الله، وحفظ جميع علماء الإسلام والسنة، بالإسلام والسنة في الحياة وبعد الممات - ما كتبه الشيخ ربيع -حفظه الله - عن سيد قطب، والله ما قرأته كله، أبدًا ولكن فهمته؛ قرأت بعضه ففهمت البقية؛ لأن الشيخ ربيعًا عندي صاحب راية، يرفع بها لواء السنة، ويذب عنها، وعن أهلها، فما رفعها - ولله الحمد - في وجه محارب، معاد للسنة إلا عادت هذه الراية منصورة، مؤزرة، قوية، ما لانت، ولا هانت، وقد فضح بها - ولله الحمد - أهل البدع والضلال، وأساطين أهل البدع والضلال.

فكفاني أن الشيخ ربيع ردَّ علىٰ فلان، أو أن الشيخ محمد بن عثيمين ردَّ علىٰ فلان، كفاني.

الصنف الثالث: من لا يدري عما يجري؛ فهذا نكون معه، ونطلعه على ما واجه به علماء السنة أساطين الضلال وأئمة البدع؛ حتى يكون على بصيرة، ولا يؤتى من غِرَّة.

هذا هو المنهج الصحيح -بارك الله فيكم - وأعطيكم مثالًا: الشيخ محمد بن عثيمين رَحِمُلَللهُ وهو من تعلمونه، لما سُئل عن كتب سيد قطب قال: (أنا لا أدري عنها؛ ما قرأت له كثيرًا، قرأت أول الأمر إذ كنت في الشباب).

ومرة قال: (كفانا فيها أخونا الشيخ ربيع)، أحالك! فافهم. وآخر أمره قال رَحِمُلَتْهُ: (لولا الورع لقلنا بكفر سيد قطب).

وأنتم قولوا: حدثنا عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري، المدرس بالجامعة الإسلامية، وجامعات أهل الجامعة الإسلام، وصانها من كل مكروه-.

أنا أقول: حدثني الدكتور عبد الله بن زيد المُسَلَّم -من أهل عنيزة - بهذا الخبر فأنتم قولوا: حدثنا عبيد الجابري، قال: حدثني عبد الله بن زيد المسلم، وقد فهمتم الخبر.

فالمقصود: أني أنهاكم يا أبنائي عن الشطط وآمركم بالرفق، فمن نهاني عن الاشتغال بالردود، وترك المسائل العلمية، لا أشطط عليه إذا

عرفتُ أنه من أهل السنة، أعرف أنه يريد نصحي، ويريد أن أحصِّل أبوابًا من العلم.

نعم؛ أهل البدع هم الذين ينهون عن الردود نهيًا مطلقًا؛ (اتركوا الردود) (دعوا عنكم الردود)، (فيها مضيعة للوقت)، (وفيها مَشغلة عن العلم)، نهيًا مطلقًا؛ لكن أهل السنة لا ينهون نهيًا مطلقًا، وإن قال هذه العبارة مطلقًا في وقت، لكن جل وقته أو كثير من وقته يريد هذا؛ نعرف هذا من حاله ومقاله.

فمثلًا الشيخ ابن عثيمين رَحَالَة عينما يقول لتلامذته وأهل بلده والمسلمين: لا تنشغلوا بالردود، حاله ما هو؟ حاله على السنة، يقررها، ويدعو إليها، ويدفع عن أهلها بقدر ما أوتي، وقرينة الحال تدل في الحقيقة علىٰ المراد من المقال، بخلاف ما إذا قال إخوانيُّ بنَّائيُّ، أو إخواني سروري قطبي، أو تبليغي، لا تشغلوا أنفسكم بالردود؛ إن هذه الردود مضيعة للوقت، ومَشغلة عن طلب العلم!

فضع عليه علامة كبيرة! ماذا يريد هذا منك؟! يريد أن يروِّج للبدعة ويمهِّد لنشرها، ويضلل أهل السنة.

فبان بهذا أن الناهين عن الردود صنفان من الناس:

صنف هم أهل سنة: وهؤلاء لا ينهون عنها نهيًا مطلقًا.

وصنف آخر هم أهل البدع: وهم الذين يُطلقون النهي، وأهل البدع نعرفهم؛ نعرف الإخوان المسلمين، نعرف التبليغيين، نعرف السرورية

القطبية، ونعرف المتحزبة، فإذا كان الذي نهى عن الردود من هؤلاء نعرفه؛ هذا ليس له عندي كرامة، ولا مكانة، وقد انتهينا منه.

لكن من كان من أهل السنة، و على ما أنا عليه؛ فإن مراده واضح -بارك الله فيكم-.

#### \* السؤال الخامس:

أحسن الله إليكم، وبارك فيكم، هذا سائل يسأل ويقول: هناك قصاصون على الساحة الدعوية من أمثال: سعيد بن مسفر، والدويش، والعريفي، والجبيلان، وغيرهم، كيف يُتعامل مع أشرطتهم التي هي مجرد قصص، وتشويق، وفكاهات، هل ينصح بسماعها؟ بارك الله فيكم.

-الجواب: أقول: هدي رسول الله على وهدي خلفائه، وسائر أصحابه، وأئمة العلم، والدين والإيمان من بعده من أهل القرون المفضلة، ومن هو على النهج، هو: تقرير قواعد الدين، وأصوله الكلية؛ يأمرون بالتوحيد، ويقررونه للناس بابًا بابًا، وينهون عن الشرك ويحذرون منه، ويفصّلون فيه تفصيلًا؛ حتى تكون الأمة على حذر منه، كما أنهم أيضًا لا يدَعون الأمر بجميع فرائض الدين العملية، ويبينون للناس الحلال والحرام.

وكذلك هم ينهون عن جميع المعاصي، والبدع، والمحدثات في الدين، وقد يكون في مقالاتهم وخطبهم شيء من الوعظ؛ للترغيب والترهيب.

ومن هنا نقول: إن الوعَّاظ قسمان:

قسم على ما سبق من تقرير أصول الدين، وقواعده الكلية بالدليل،

ويكون في مواعظهم، وخطبهم شيء من الوعظ للترغيب والترهيب؛ تذكير بالموت الاستعداد للجنة، الحذر من النار؛ لكن هذا إلى جانب تقعيد القواعد وتأصيل الأصول.

القسم الثاني: من لا يعتنون بتقرير قواعد الدين وأصوله، ولا يهتمون بتوحيد ولا شرك، وديدنهم كله أو جله هو قصص، وفكاهات ومجرد تشويق، أو ترهيب خال، أو ترغيب خال؛ فهؤلاء قصاصون، وفي أشرطتهم مضيعة للوقت، ومشغّلة عن طلب العلم الشرعي الذي أخبر نبينا على أنه سبيل الخيرية التامة؛ الخيرية التي تتضمن سعادة الدنيا والآخرة «من يرد الله به خيرًا يفقّهه في الدين» (۱).

فهؤلاء يجب على المسلمين أن يحذروا أشرطتهم وكتبهم، وأن يحذروا منها؛ لأن التلمذة عليهم لا تُورث إلا الجهل؛ ترقيق قلوب بدون علم.

والله ﷺ ما أثنى على الوعظ ثناءً مجردًا؛ بل أثنى على العلم وأهله ﴿ شَهِدَاللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ اَلْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُواْ الْعِلْمِ قَايَهِمًا بِالْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَنَهِينَ ﴾ [آل عمران:١٨].

وقال: ﴿ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنَتٍ ﴾ [المجادلة:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل (ح٧١)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة (ح١٠٣٧).

وقال: ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتُوُّ ﴾ [فاطر:٢٨].

وقال ﷺ: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا؛ سَلَكَ اللهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا؛ رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ الْمَالِيَكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا؛ رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، وَإِنَّ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَىٰ الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَىٰ سَائِرِ الْكُوَاكِبِ، وَإِنَّ الْعُلْمَ الْعُلْمَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظِّ وَافِرٍ» (١).

التحذير من الوعاظ والقُصَّاص، وأصحاب الفكاهات والقصص والأساليب المشوقة، دون استناد إلىٰ علم شرعي يقرَّر منه أصول الدين وقواعده الكلية، هؤلاء يحذَّر منهم ويحذَرون؛ لأنهم لم يكونوا علىٰ هدي رسول الله ﷺ، وهدي خلفائه، وأصحابه، وأئمة التابعين، ومن بعدهم.

#### \* السؤال السادس:

أحسن الله إليكم، وبارك فيكم، هذا سائل يسأل ويقول:

فضيلة الشيخ: متى يكون الهجر هجرًا صحيحًا شرعيًّا لأهل البدع، وأهل المعاصي؟ متى يكون ذلك حتى يتحقق الغرض الشرعي من هذا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود، كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم (ح٣٦٤)، والترمذي واللفظ له، كتاب العلم عن رسول الله الله العلم العلماء والحث على طلب العلم (ح٢٦٨٢)، وابن ماجه، المقدمة، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم (ح٢٢٣)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (١١٢٩).

#### الأصل العظيم؟

- الجواب: أولًا: الهجر هو الأصل، ممن قدر عليه أو دعا إليه، وكان مطاعًا؛ يأتمر الناس بأمره، وينتهون بنهيه.

هجر أهل البدع، وهجر أهل المعاصي هو الأصل؛ حتى يعود المهجور إلى رشده، ويراجع الحق.

لكن إذا كان هذا الشخص غير مطاع، والكفة الراجحة لذلك المبتدع؛ فهنا لا يُدعَىٰ إلىٰ الهجر، ولا يؤمر به.

لكن للمتضرر نفسه أن يحذره؛ فلا يزوره، ولا يستزيره، ولا يحضر مجالسه، وهذا هو الهجر الوقائي، فإذا سُئلت قل: لا آمنه علىٰ ديني، لا آمنه علىٰ نفسى.

وقد قدمت لكم أول الحديث؛ أن أهل السنة يراعون المصلحة؛ ينظرون في المصلحة، والمفسدة؛ فإذا كانت المصلحة راجحة في هجر المبتدع، وزجره، والتحذير منه: هجروه، وزجروه، وحذَّروا منه، وإذا كانت المفسدة أرجح، والناس يتألبون علىٰ أهل السنة: فإنهم لا يهجرونه؛ بل يكتفون بالرد العلمى.

## ولهذا أقول لكم -يا أيها المستضعفون من أهل السنة-:

اعتصموا أنتم بالسنة، ولا تجادلوا هؤلاء، ولا تخاصموهم؛ اضربوا عنهم صفحًا؛ إذا كان هؤلاء يصلون بكم؛ فصلوا معهم، ثم اخرجوا، ولا تهيجوا عليكم عوام الناس، ورَعاع الناس، والذين ليس عندهم فقه في الدين.

#### \* السؤال السابع:

أحسن الله إليكم، وبارك فيكم، هذا سائل يسأل ويقول: ما قولكم حفظكم الله - فيمن يقول: أجالس صوفيًّا أخلاقه حسنة، أفضل من أن أجالس سلفيًّا أخلاقه سيئة؟

- الجواب: أولًا: لا أظن أبدًا أن سلفيًّا تشربت عروقه بالسنة، وخالطت بشاشتها قلبه، يقول هذا.

فالسلفي يبتعد من المبتدعة، الصوفية، وغيرهم، وينحاز إلى أهل السنة.

ولكن ننظر في موجب القول والقائل، فإذا كان القائل من أهل التحزب، والحركيين، فليس هذا بغريب عليهم؛ لأنهم ينطلقون شاءوا أم أَبُوا من قاعدة: نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه!

وإن كان صاحب سنة، لكنه حزَّ في نفسه شيء؛ لما يرى من جفاء إخوانه عليه، وغلظتهم عليه غلظة يرى أنها زادت عن حدها؛ فهذا ما أظنه قالها إلا للزجر ولشدة العتاب، فهذا يجب على إخوانه أن يتعاملوا معه برفق، وأن يحسنوا صحبته، لاسيَّما إن كان ذا جاه كبير، ومكانة مرموقة في الناس.

فحسن الصحبة: واجبة بين أهل السنة؛ من سَعة الصدر، والصبر، والملاطفة، وقد أردُّ علىٰ سني، ويردُّ عليَّ، وأشتدُّ عليه فيما بيني و بينه، ويشتدُّ علي، لكن لا علىٰ سبيل التشهير، لا أشهِّر به، ولا أجعله عرضة

لحديثي في المجالس الخاصة والعامة، فلو سئلتُ عن قول فلان في كذا، أقول: أخطأ؛ الصواب خلاف ذلك، وفلان أعرف عنه أنه صاحب سنة، لكنه ما وفِّق في هذا.

فتفطنوا -بارك الله فيكم- إلى الحال والمقال وما يوجب المقال؛ فإن -كما يقولون-: لكل مقام مقال.

#### \* السؤال الثامن:

جزاكم الله خيرًا، وأحسن الله إليكم، وهذا سائل يسأل عن الفرق بين العقيدة والمنهج؟ وهل بينهما خصوص وعموم أم لا؟

## - الجواب: العقيدة هي:

ما تعتقده تدينًا في الله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره، وشره، وما يستتبع ذلك من تصديق خبر الله، وخبر رسوله الماضي والمستقبل، ومن ذلك نعيم القبر وعذابه، والحوض، والميزان، وغير ذلك، هذه العقيدة، وكذلك يتبع هذا تنزيل الأولياء والصالحين الذين هم أولياء لله، متقون لله، أهل سنة، وأثمتهم أصحاب النبي الله، وآل البيت منهم خاصة، وأثمة التابعين، ومن بعدهم – منازلهم من غير غلو، ومن غير إفراط، ولا تفريط، وتتولاهم محبةً في ذات الله الله.

والمنهج هو: الطريق الذي يسلكه المرء في دعوة الناس إلى الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله

واعلموا أن العقيدة والمنهج متلازمان، وما أحسن ما قال البربهاري رحم الله المربهاري الحمية أن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام»(١).

فالعقيدة والمنهج لا يختل أحدهما إلا من خلل في الآخر؛ فالخوارج لما اختل منهجهم، وكفَّروا بالكبيرة، وحكموا على مرتكبها في الدنيا بأنه كافر حلال الدم والمال، وتوصلوا من هذا إلى سبي نسائهم وذراريهم من خلل في عقيدتهم؛ كذَّبوا النصوص الصحيحة الثابتة عن النبي على وإجماع أهل السنة على أن المعاصي لا تسلب الإيمان بالكلية؛ وإنما تسلب كماله، ولهذا ارتكبوا -مع هذا- تكذيبًا آخر؛ فحكموا على مرتكب الكبيرة إذا مات بأنه خالد مخلد في النار.

والمعتزلة قالوا: إنه في منزلة بين منزلتين! لا مؤمن ولا كافر! خلاف ما شهدت به النصوص من آي التنزيل، وصحيح السنة عن النبي على النار. الخوارج فيمن مات على كبيرة من الكبائر بأنه خالد مخلد في النار.

والمرجئة الغُلاة الذين يقولون: الإيمان هو مجرد التصديق، ولا يضر مع الإيمان ذنب! كما لا ينفع مع الكفر طاعة! فانظروا التناقض؛ لا ينفع مع الكفر طاعة هذا صحيح؛ لكن المَقيس فاسد؛ لايضر مع الإيمان ذنب!

إذن؛ يستوي عندهم السِّكير العِربيد الفاجر، مع البَر التقي الصادق، وكذلك مرجئة الفقهاء: وهم القائلون: الإيمان هو القول والتصديق.

<sup>(</sup>١) ((شرح السنة) للبربهاري (٢١).

وحاصل معتقد الطائفتين: إخراج العمل من مسمى الإيمان، فهذا خلل في العقيدة، وخلل في المنهج، فهم يوالون ويعادون في هذه العقائد الفاسدة، وأهل السنة لا يوالون ولا يعادون إلا في الله على فلا تغرنكم شواذ العبارات، ولا بُنيَّات الطريق.

فالمنهج الذي هو: طريق الدعوة إلى الإسلام، الخالي من شوب الكفر، ومن شوب البدع، ومن المعاصي؛ لا يخالف العقيدة الصحيحة أبدًا، فالدعوة إلى الإسلام على منهاج رسول الله على تقوم على عقيدة صحيحة، ومنهج سديد صحيح.

#### \* السؤال التاسع:

جزاكم الله خيرًا، وأحسن الله إليكم، هذا سائل يسأل ويقول: متى يكون الإنسان مؤهلًا لأن ينكر المنكر؟!

- الجواب: أولاً: اعلم أن المنكر علىٰ ثلاث مراتب؛ جاءت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخُدْري على عن النبي على قال: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»(١).

ولا أدري ما تريد بقولك: متى يكون مؤهلًا؟ لكن أقول لك شيئين: أولًا: مرتبة الإنكار بالقلب؛ جميع عباد الله مؤهلون لها، فلا يعجز

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان (ح٥٦).

عنها أحد.

وأما المرتبتان الأوليان: التغيير باليد، والتغيير باللسان:

فالأولى: لمن قدر، وأمن المفسدة التي هي أكبر من تغيير المنكر.

والثانية: لأهل العلم؛ الذين يحسنون البيان، ويبينون للناس الحق، ويحذرونهم من الباطل، يأمرونهم بالحلال بالدليل، وينهونهم عن الحرام بالدليل، يدعونهم إلى السنة بالدليل، وينهونهم عن البدع بالدليل، بالحكمة، والموعظة الحسنة، وإن دعا الأمر جادلوا بالتي هي أحسن.

الثانى: اعلم أنه إذا ترتبت علىٰ تغيير المنكر مفسدة أكبر منه؛ كان تغسره منکرا.

ولهذا قال ﷺ: «مَن أَرادَ أَن يَنصَحَ لِذِي سُلطَانِ فَلَا يُبدِهِ عَلانِيةً؛ وَلَكِن يَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيَخلُو بِهِ؛ فَإِن قَبِلَ مِنهُ فَذَاكَ، وَإِلَّا كَانَ قَد أَدَّى الذِي عَلَيهِ (١).

فتفطنوا -بارك الله فيكم- ففي بعض الأحيان لا تستطيع أن تنكر منكرًا، فيبقى عليك الإنكار بالقلب.

#### \* السؤال العاشر:

أحسن الله إليكم، وبارك فيكم، هذا سائل يسأل، ويقول: هل يُشترط في الرد على المخالف والتحذير منه: أن يجتمع على التحذير منه والكلام فيه أهل العلم! أم يكفي عالم واحد فقط؟

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي عاصم في «السُّنة» (٢/ ٢٧٣)، وصححه الألباني في «ظلال الجنة» (١٠٩٦).

- الجواب: هنا قاعدة في الجرح والتعديل، وملخصها: «أن من علم حجة على من لم يعلم».

فإذا حذر عالم من رجل وأقام عليه الدليل بأنه من أهل الأهواء، أو من الجهال الذين لا يستحقون الصدارة في العلم والتعليم، وكان هذا العالم معروفًا بين الناس بالسنة، والاستقامة عليها، وتقوئ الله على الله كلامه، ونَحذر من حذرنا منه، وإن خالفه مئات؛ مادام أنه أقام الدليل، وأقام البينة على ما قاله في ذلكم المحذَّر منه، فهذا وسعنا؛ بل هو فرضنا، والواجب علينا، وإلا ضاعت السنة.

فإنَّ كثيرًا من أهل الأهواء يخفى أمرهم على جمهرة أهل العلم، ولا يتمكنون من كشف عوارهم، وهتك أستارهم لأسباب، منها: البطانة السيئة التي تحول بين هذا العالم الجليل السني القوي، وبين وصول ما يُهتك به ستر ذلك اللعّاب الماكر الغشاش الدساس، حالت تلك البطانة السيئة من أن يصل إليه شيء، حتى أنها تحول بينه وبين إخوانه الذين يحبهم في الله، فلا يستطيع أن يقرأ لهم، أو يسمع عنهم.

ومنها: أن يكون ذلك العالم ليس عنده وقت؛ بل وقته كله في العلم، والتعليم.

ومنها: أن يكون بعيدًا عن هذه الساحة؛ يكون هذا الشخص مثلًا في مصر، أو الشام، أو المغرب، أو مثلًا اليمن، وهذا العالم -الذي في السعودية- لا يدري عما يجري في تلك الساحة؛ ما بلَّغه ثقةٌ بما يجري في

تلك الساحة والساحات؛ فهو جاهل بحاله.

ومنها: أن يكون هذا العالم قد نمى إلى علمه، وتعلق في فكره أن ذلك الرجل ثقة عنده، فما استطاع أن يصل إلى ما كشفه غيره من أهل العلم؛ للأسباب المتقدمة وغيرها؛ لكن نمى إلى علمه سابقًا أنه صاحب سنة، وأنه يدعو إلى الله، وكان أمامه يُظهر السنة، وحب أهل السنة، والدعوة إلى السنة، ويذكر قصصًا من حياته، ومصارعته للأفكار الفاسدة، والمناهج الكاسدة، ويأتي له بكتب سليمة، وما درئ عن دسائسه.

فإذن ماذا نصنع؟ نعمل على كلام ذلك العالم الذي أقام الدليل، وأقام البينة التي توجب الحذر من ذلك الرجل من كتبه، ومن أشرطته، ومن شخصه.

وأما ذلك العالم الجليل فهو على مكانته عندنا؛ لا نجرحه، ولا نحط من قدره، ولا نقلل من شأنه؛ بل نعتذر له، نقول: ما علم، لو علم ما علمنا لكان عليه مثلنا أو أشدمنا.

والله أعلم.

# الرسالة الثالثة؛ الضوابط في كيفية معاملة أهل السنة وأهل الباطل

#### \* السؤال الأول:

شيخنا الفاضل: أحسن الله إليكم، وبارك فيكم.

يقول هذا السائل: متى يُنسب الشخص إلى طائفة معينة كالإخوان، والتبليغ، وغيرهما...؟

- الجواب: اعلموا: أن الساحة اليوم فيها الاحتدام القوي الذي يكشّر فيه أهل البدع عن العداوة السافرة لأهل السنة والجماعة، وليس هذا وليد الساعة -كما يقولون-؛ بل لكل قوم وارث؛ فما خلا زمان ولا مكان من قوم يناصبون أهل السنة العِداء، ويملئون صدورهم عليهم كمدًا وبغضاء، وإن كان ذلك يختلف قوةً وضعفًا، وكثرةً وقلة.

فإذا قويت شوكة أهل السنة، ورجحت كفتهم، وكان السلطان لهم ولأئمتهم، ضعف المبتدعة، وربما اختفوا أو أخفوا أنفسهم؛ خشيةً من سلطان السنة، الذي من عرض له، ووقف في وجهه معاديًا: فضحه الله وسواءً كان بوقوفه في وجه السنة سافرًا كاشرًا ظاهرًا، أو متسترًا ملبّسًا، هذا الذي عرفه الناس في عصرنا وقبلنا، فالعاقبة الحميدة لأهل السنة، وما أظنه

يخفىٰ علىٰ طالب علم قوله ﷺ: «لا تزال طائفة من أمتي علىٰ الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم، أو خذلهم؛ حتىٰ يأتي أمر الله تعالىٰ»(١).

فإذا نظرت في هذا الحديث وما في معناه من المبشّرات، التي تتضمن الوعد الصادق من الصادق المصدوق، نبينا محمد على وهو لا يقول إلا بوحي الله إليه؛ كما قال الله عَلَيْ: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْمُوكَىٰ ﴿ إِنْ هُو إِلّا وَحَى يُوحَىٰ ﴾ النجم:٣-٤]. ازددتم ثقة أيها السنيون من المسلمين والمسلمات، بنصر الله لأهل السنة، وأن العاقبة الحميدة لهم.

ويزيد هذا توكيدًا، ووضوحًا قوله غَلَلْهُ : ﴿ وَلَقَدْ كَتَبَكَ فِي ٱلزَّبُورِ مِنَ اللَّهِ الذِّكِرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى ٱلصَّلِحُونَ ﴾ [الأنبياء:١٠٥]. من هم الصالحون؟

هم من جرَّدوا في عباداتهم الإخلاص لله وحده، وجرَّدوا كذلك في عباداتهم المتابعة للنبي ﷺ؛ فلم يحيدوا عن ذلك ذات اليمين، وذات الشمال -ولوقِيد أُنْملة-.

كما أنك إذا نظرت في مثل ما أخبر به عن الخوارج وغيرهم من أهل البدع؛ أنهم كلما قطع منهم قرن خرج آخر حتى يخرج في عِراضهم الدجال(٢): ازددت يقينًا -أيها المنصف الناصح، لنفسك الحازم في أمرك-:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب الاعتصام، باب قول النبي ﷺ: (لا تزال طائفة) (ح٧٣١)، ومسلم، واللفظ له، كتاب الإمارة، باب قول النبي ﷺ: (لا تزال طائفة) (ح١٩٢٣).

<sup>(</sup>٢) يشير الشيخ -حفظه الله- إلى حديث عبد الله بن عمر هيسفه أن رسول الله عليه قال:

فهذا يفيدك من ناحية الحذر، وإعداد العدة؛ نشاطًا في نشر السنة، والتفقه فيها، وطلب أهلها الذين عرف الناس منهم السابقة في الفضل، وجلالة القدر، والإمامة في الدين، فبهم تُؤنَس الغربة، وبهم تقوى العزيمة وبهم يشتد الأزر، وهم خير عدة، وخير معتمد عليه بعد الله وَالله الله عنه أن هذا يفيدك أيضًا:

أنه حينما تظهر شوكة للمبتدعة، وترجح لهم كفة: لا يكون ذلك غريبًا عليك، وهذا يزيدك قوة في الثقة بنصر الله عَلَمَنَّ ونصر أهل السنة، وأن المبتدعة نهايتهم الدمار والهلاك؛ بما يهيئه الله عَلَمَنَّ من أسباب.

ومنها: ظهور سلطانٍ وإن كان فاجرًا، يقمع الله به أهل البدع، ويكسر به شوكتهم.

فإذا تقرر هذا؛ فإن النظر في سؤالكم من جهتين أو ثلاث:

الجهة الأولى: أن هاتين الجماعتين ضمن الجماعات الدعوية -الحديثة - التي نُشهد الله، ومن حضر من ملائكته الكرام، ونشهدكم: أنها ضالة مضلة

«ينشأ نشء يقرءون القرآن، لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع.

قال ابن عمر: سمعت رسول الله على يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من عشرين مرة، حتى يخرج في عراضهم الدجال». أخرجه ابن ماجه، المقدمة، باب ذكر خروج الخوارج (ح١٧٤)، وحسنه الألباني في ((الصحيحة) (ح٢٤٥٥).

دو ن استثناء.

وأنا دائمًا أقرر في مجالسي هكذا: (الجماعات الدعوية الحديثة)؛ حتى تخرج السلفية؛ لأنها ليست حديثة.

وقد حدثني الأخ الشيخ الدكتور: أبو معاذ عبد الله بن زيد المسلم، من أهالي عنيزة، عن الشيخ محمد بن عثيمين لَحَمَّلَتْهُ أنه قال في سيد قطب: (لولا الورع لقلنا بكفره).

وأنا أقول: الشيخ محمد رَخَلَالله ما تكلم من فراغ؛ فسيد قطب في كلامه ما هو مجاوزٌ لما هو معلومٌ تحريمه من الدين بالضرورة، وإن شئت فقل: وقع في ما هو ناقضٌ من نواقض الإيمان؛ تطاول علىٰ أنبياء الله؛ علىٰ موسىٰ، وعلىٰ آدم، وقال بوحدة الوجود، وقال بالجبر، يعرف هذا من خبر كتابه التفسير المسمىٰ: «في «ظلال القرآن»، وهو -في الحقيقة - ليس في ظلال القرآن -أقولها ولا أجد غضاضة - هو في ظلال الشيطان؛ القرآن منه بريء، خذوها عني، ولا تتورعوا في التحديث بها.

وإن قال قائل: ما دخلُ سيد قطب بهذا السؤال!

أقول: سيد قطب هو إمام القطبية؛ والقطبية هي: أحد جناحي الإخوان المسلمين، التي قال فيها رئيس تنظيمهم السري علي عشماوي: (إنه ما خرجت جماعة إلا من تحت عباءة الإخوان المسلمين)؛ فسيد قطب هو ابن بار للإخوان المسلمين، وما أصاب مجتمعاتنا اليوم بحوادث مروعة من تفجيرات واغتيالات، وتكفير بلا هوادة، إلا وكان جل حَمَلة هذه الأفكار

المنحرفة الفاسدة هم عالة على سيد قطب، فهو حامل لواء التكفير في هذا العصر، شاء القوم أم أبوا، ونحن -ولله الحمد- لا نتكلم فيه ولا في غيره إلا عن بينة وبرهان.

ونحن نعلم أيضًا أن كلامنا هذا لا يرضي كثيرًا من الناس، إن لم يغضب أكثر الناس؛ لكن نقول الحق، ولا نخشىٰ في الله لومة لائم، بالدليل الساطع القاطع الذي إذا سمعه المنصف يقبله.

كما حدثنا أخونا -أبو عمر- الشيخ عبد العزيز الخليفة من أهالي الرَّس، مدرس في وزارة التربية أن الشيخ العثيمين كَ لَللهُ بدَّع جماعة الإخوان، وجماعة التبليغ، حدِّثوا الناس بهذا، قولوا: حدثنا عبيد الجابري، قال حدثنا أبو عمر الشيخ عبد العزيز الخليفة، وذكر معه رجلين آخرين يشهدان على هذا.

حدِّثوا -بارك الله فيكم- لا تخشوا أحدًا؛ لكن بالحكمة، وهذا ما نقرِّره ونكرِّره عليكم وعلىٰ أمثالكم، ممن يستطلعون نصائحنا، ويستطلعون ما عندنا، هذا هو الوجه الأول.

الوجه الثاني: أن القاعدة العامة عند أهل السنة في الإلحاق بالمبتدعة، تنحصر فيمن يدافع عن أهل البدع، ويسوِّغ لهم، ويعتذر لهم، مع علمه بأنهم على ضلال، هذه خلاصتها.

فلا يصدر هذا إلا من صاحب هوى في الغالب، وإن أظهر التستُّر بالسنة؛ لأنه يخشى سطوة أهل السنة، لكنه هو صاحب هوى.

وقد يكون جاهلًا من الجهّال، يحب الخير، وليس عنده فرقان، فيظن أن سيد قطب، وحسن البنا، والمودودي، والندوي، وفتحي يكن، ويوسف بن عبد الله القرضاوي المصري، قد يظنهم علماء، ولكن هذا إن كان صادقًا جادًّا فيما يدَّعيه، وأن طلبته الحق، سيرفع يده عن هؤلاء ويتبرأ منهم إذا بُيِّن له.

وإن كان كاذبًا: فسيبقى على ما هو عليه نحوهم، من الدفاع عنهم، والاعتذار لهم، وتبرير أخطائهم، وتسويغها، وحينئذ يُلحق بهم، ولا كرامة عين.

ووجه ثالث: كثير ممن يدَّعون السنة، وهم مُلبِّسة؛ يقلبون لأهل السنة المِجَن! وكيف ذلك؟ بأن تكون عمدتهم وشواهدهم فيما يقررونه، كتب القوم، ومن باب تحِلة القسم: قد يذكرون شواهد لأهل السنة، فهؤلاء القوم يُخشئ منهم؛ لأنهم سلكوا مسلكًا ليس عليه أهل السنة؛ فأهل السنة إذا عرفوا كتاب بدعة تبرءوا منه وحذَّروا منه.

وعلاجنا لهؤلاء: نَخبرُ حالهم؛ فإن كانوا جهالًا: ناصحناهم، وإن كانوا يكتبون ما يكتبون عن علم، ويعلمون أن هذه الكتب فيها ضلال: فنحن نُحذر منهم، ونَحذَرهم، ونُلحقهم بمعتمدهم من أهل الانحراف والزيغ والضلال، ولا كرامة عين؛ لأنه لو كان صادقًا في دعواه السنة: لوجد في كتب السلف غُنية عما ينشره للقوم، نعم؛ قد يكون المنشور لسيد قطب، أو غيره نزرًا يسيرًا في أمور بسيطة، وهؤلاء قد يكونوا رجالًا فضلاء صلحاء،

نشيطين في السنة، في نشرها، وتعليمها، والدعوة إليها، والذب عنها وعن أهلها؛ لكن يرون أن هناك عبارات هي ضربة للقطبيين، وهي في مصلحة أهل السنة.

فهؤلاء أراهم إخواني؛ لهم ما لي وعليهم ما علي؛ أواليهم في ذات الله وأعادي من يعاديهم في ذات الله؛ لكن ألومهم على هذا الصنيع وأنصح لهم، وفيما بيني وبينهم قد أغلظ عليهم القول، وأشدد عليهم النكير، أقول فيما بيني وبينهم، وتعرفون هذا.

ليس تشهيرًا -معاذ الله- لا أُشهِّر بهم، ولا أشدد النكير عليهم في الملا؛ لأنهم سندٌ لي فيما أنا عليه من منهج الحق، والله أعلم.

#### \* السؤال الثاني:

أحسن الله إليكم، وبارك فيكم، شيخنا، يقول السائل: كيف يتم التفريق بين الغلو في الجرح، والحزم والشدة على أهل البدع، التي تعتبر منقبة؟

- الجواب: أقول - ولعلنا نبدأ بالشطر الثاني لسؤالكم -:

الأصل عند أهل السنة: الشدة على البدع وأهلها، وقوة النكير والغلظة؛ وذلك حينما تقوى شوكتهم، وترجح كفتهم، فإنهم في هذه الحال لا يرعون حرمةً لمبتدع؛ بل يهينونهم، ويحتقرونهم، ويُهوِّنون من شأنهم.

والأصل في هذا: النص، وسيرة السلف الصالح؛ وهي إجماع.

فالنص منه قوله ﷺ: «سيكون في آخر أمتي أناس يحدِّثونكم بما

## لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم؛ فإياكم وإياهم»(١).

وفي الحديث الصحيح الآخر -وهو حديث الافتراق-، الذي يهوِّن من شأنه بعض المتحذلقين من قادة الثورة الفكرية، التي هي حرب على الدعوة السلفية وأهلها، ويضعِّفون هذا الحديث، ويتلمس في التهوين من شأنه وعدم استعماله، وهو حديث صحيح مشهور، تلقاه أهل السنة بالقبول واستعملوه، ومن ألفاظه: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاثٍ وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة.

قالوا: من هي يا رسول الله؟

قال: الحماعة»(٢).

فسرها ابن مسعود ﷺ بقوله: «الجماعة ما وافق الحق، وإن كنت وحدك»(۱).

وفي رواية أخرى يحُسنِها بعض أهل العلم لشواهدها: «قالوا: من هي يا رسول الله قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي»(1).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، المقدمة، باب النهي عن الرواية عن الضعفاء (ح٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه، كتاب الفتن، باب افتراق الأمم (ح٣٩٩٢)، وصححه الألباني في «الصحيحة» (١٤٩٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه اللالكائي في ((شرح أصول الاعتقاد)) (١٠٩/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في (الأوسط) (٥/ ١٣٥) رقم (٤٨٨٦)، وفي (الصغير) (٢/ ٢٩) رقم

وأخرج الشيخان (١) من حديث حذيفة الله قال: «كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ عَنِ الشَّرِّ؛ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ: رَسُولَ اللهِ عَنِ الخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ؛ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرِّ، فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟

قَالَ:نَعَمْ.

قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْر؟

قَالَ: نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنّ.

قُلْتُ: وَمَا دَخَنُه؟

قَال: قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَديِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ.

قُلْتُ: فَهَلْ بَعْد ذَلِكَ الخَيْرِ مَنْ شَرِّ؟

قَالَ: نَعَمْ، دُعَاةٌ إِلَىٰ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْها قَذَفُوهُ فِيهَا.

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، صِفْهُمْ لَنَا؟

فَقَالَ: هُمْ مِنْ بَنِي جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِٱلْسِنتِنَا.

قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي إِن أَدْرَكَنِي ذلك؟

(٧٢٤)، قال الهيثمي (١/ ١٨٩): فيه عبد الله بن سفيان. قال العقيلي: لا يتابع على حديثه هذا وقد ذكره ابن حبان في الثقات.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، واللفظ له، في كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام (ح ٣٦٠٣)، وفي كتاب الفتن، باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة (ح٧٠٨٤)، ومسلم، كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن (ح١٨٤٨).

قَالَ: تَلْزَمْ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وإِمَامَهُمْ.

قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلا إِمَام؟

قَالَ: فَاعْتَزِلْ تِلْك الفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّىٰ يُدْرِكَكَ المَوتُ وَأَنْتَ عَلَىٰ ذَلِكَ».

فبضميمة هذه الأحاديث وما في معناها وهو متواترٌ عن النبي على تواترًا معنويًّا يوجب العلم والعمل، يستخلص طالب الحق والسنة ما يأتي:

أولًا: وجوب الحذر من البدع وأهلها، مع شدة النكير والنُّفرة.

ثانيًا: ليست الكثرة دليلًا على الحق، كما أن القلة ليست دليلًا على عدم الحق؛ بل العبرة بإصابة الحق.

ثالثًا: الحكم على أكثر الأمة بأنهم هلكى: ولهذا حكم على الثنتين والسبعين فرقة بأنها هالكة؛ قال: «في النار»، وهذا في حديث الافتراق.

فقوله: «في النار»؛ هو من أحاديث الوعيد.

وقوله: «وستفترق هذه الأمة على ثلاثٍ وسبعين فرقة».

ثم قال: «إلا واحدة»؛ هذا دليل على الحذر من أهل البدع، وأنه هو الأصل.

رابعًا: أن جماعة الحق واحدة، وليست متعددة، وهي التي فسرها النبي ﷺ، وفسرها ابن مسعود ﷺ،

خامسًا: لزوم هذه الجماعة وإمامها إذا وجدت، وهي موجودة ما تخلو الأرض منهم، لكن أحيانًا ليس لها إمام؛ وهذا في آخر العصور -نسأل الله

العافية والسلامة - في الفتن، وأحيانًا لها إمام.

سادسًا: إذا لم يوجد جماعة ولا إمام: وأنا طامعٌ في أن يكون هذا نسبيًا، ولا أحكم على الله ولا على رسوله -لكني أطمع- ويحفزني على هذا الطمع قوله على: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة».

فأهل الحق لا تخلو الأرض منهم أبدًا؛ هذا وعد الله على لسان رسوله على لكن قد لا يكون لها إمام، فالعلاج ما هو؟

العزلة: وهو اعتزال جميع الأمواج المتلاطمة، جميع الفرق الضالة المتلاطمة، والنجاة بنفسك -تعتزل تلك الفرق كلها-، وقد يكون مع بعضها شيء من الحق؛ لكن ما دامت القضية قضية تلاطم، وتناحر، وتصادم، وتشاجر، وتخاصم، وحرب، وليس هناك إمام ينحاز إليه؛ فإنه ينجو بنفسه، هذا من سنة النبي الشيرة.

والأحاديث في هذا كثيرة.

وأما من سيرة السلف الصالح القولية: فإن النقل عنهم ويُشَخُّه متواتر.

من ذلكم قول الفاروق عليه: «إياكم وأهلَ الرأي فإنهم أعداءُ السنن؛ أعيتهم أحاديث رسول الله عليه أن يحفظوها، فقالوا بالرأي؛ فضلوا وأضلوا»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارقطني في «السنن» (٤/ ١٤٦) برقم (١٢)، والهروي في «ذم الكلام وأهله» (٢/ ١٧٩)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٤٥٣)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٢/ ٢٦٣ و٢٦٤ – الريان)، وغيرهم.

وروى اللالكائي (١) عن ابن عباس على قال: «والله ما أظن أن أحدًا أحبَّ إلى الشيطان هلاكًا منى اليوم، فقيل: وكيف؟

قال: تحدث البدعة في المشرق أو المغرب، فيحملها الرجل إليَّ، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة، فتُردُّ عليه».

وروي عنه ﷺ: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؛ أقول لكم: قال رسول الله ﷺ، وتقولون: قال أبو بكر وعمر».

ومَن ذانكم الرجلان؟! صدِّيق الأمة وإمامها بعد نبيها ﷺ، والآخر كذلك: الإمام الثاني من البشر بعد رسول الله ﷺ، وهما على رأس من شهد لهم رسول ﷺ وهو عنهم راض.

وقال الشعبي رَحَمُ لِللهُ: «إياكم والمقايسة؛ فوالذي نفسي بيده: لئن أخذتم بالقياس لتحلُّن الحرام، ولتحرمنَّ الحلال، فما بلغكم عن أصحاب محمد على فخذوه -أو قال-: فخذوا به (٢).

وقال أيوب السّختياني رَحَمُلَتُهُ: «قال لي أبو قِلابة: يا أيوب، احفظ عني أربعًا: لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، وإذا ذُكر أصحاب محمد على المسك، ولا تمكّن أهل الأهواء من سمعك؛ فينبُذوا فيه ما شاءوا -أو قال:-

<sup>(</sup>١) أخرجه اللالكائي في ((شرح الاعتقاد)) (١/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارمي في «سننه» (٣٩) برقم (١٠٩)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٤٦١).

يقرُّوا فيه ما شاءوا»(١).

وروي عن الإمام مالك بن أنس<sup>(۱)</sup> كَانَهُ أنه كان رجلٌ من أهل الأهواء يسير خلفه، ويقول: يا أبا عبد الله، ناظرني!، يا أبا عبد الله، ناظرني! كلمة، يا أبا عبد الله، اسمع مني كلمة -وهو يشير بيده-، يقول: لا، ولا نصف كلمة.

قال: يا أبا عبد الله، ناظرني! فإن غلبتني تبعتك! وإن غلبتك تبعتني! وكان الإمام -رحمة الله عليه- محنكًا، فطنًا ملهَمًا فالتفت إليه وقال: وإن جاء ثالثٌ فغلبنا؟

قال: نتبعه! قال: أَو كُلَّما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلىٰ محمدﷺ».

وقال المُفضَّل بن مهلهل يَحَلَّلَثُهُ: «لو كان صاحب البدعة يحدثك في أول في أول أمره ببدعته؛ لحذرته، ونفرت منه، ولكن يحدثك في بدوِّ مجلسه بالسنة، ثم يُدخل عليك من بدعته، فلعلها تلزم قلبك، فمتىٰ تفارق قلبك؟!»(").

أسمعتم؟! أهل البدع مكرة، يعرفون كيف يتصيدون من قلَّ فقهه من

<sup>(</sup>١) أخرجه الهروي في «ذم الكلام وأهله» (٥/ ٣٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (٢٢) برقم (١)، وفي «جامع البيان» (٢/ ١٣٢)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن بطة في (الإبانة الكبرئ) (١/ ٤٠٤) برقم (٣٩٩).

الأغرار، الذين لم يكن عندهم فقه يحصِّنهم من أهل البدع والمحدثات.

وقال مصعب بن سعد رَحَمُ لِللهُ: «لا تجالس مفتونًا؛ فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين: إما أن يفتنك فتتبعه، أو يؤذيك قبل أن تفارقه»(١).

فبان بهذا النقل، والتقرير، الذي بدأناه بنصوص نبينا محمد على وثنينا في المبتدعة هو: المفاصلة؛ مفاصلة أهل السنة لهم، وحذرهم منهم.

أما الشطر الأول من السؤال: الغلو في الجرح.

أقول: لا يغلو سني في الجرح أبدًا؛ لأن هذا دين يَدين الله به؛ ولكن نحن نسمع ما بين الفينة والفينة هذه الكلمة تُرَدَّد.

فالسني يدين الله على بالجرح؛ إذ هو عنده دين يَدينُ اللهَ به، فيذبُّ به عن السنة وأهلها.

كما أن (التعديل) كذلك دين، ولهذا فإن أهل السنة -أعني: الأئمة - حريصون على ألا يجرحوا أحدًا ببدعة، فضلًا عن كفر، إلا وعندهم من البينات ما يشهد لهم، ولكن أهل الأهواء يفسرون هذا غُلوًا!

فما دام الدليل قد قام واضحًا علىٰ أن فلانًا من الناس مبتدع ضال منحرف، فكيف يفسر هذا غلوًا؟!

<sup>(</sup>۱) نفسه (۱/ ۳۰۱) برقم (۳۹۰)، وأخرجه كذلك المقرئ في «أحاديث في ذم الكلام وأهله» (٤/ ٢٦٨)، والبيهقي في «الشعب» (٧/ ٦١) برقم (٩٤٦٥).

وأهل السنة متقرر عندهم أنهم لا يبدِّعون أحدًا فضلًا عن تكفيره، حتى تقوم عليه الحجة؛ وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لَخَيِّللهُ: «أهل السنة أعرف الناس بالحق، وأرحمهم بالخلق».

لكن أهل الأهواء لا يقر لهم قرار، ولا تنام لهم جفون، ولا تنشرح لهم صدور، ولا تطمئن لهم قلوب بالجرح؛ لأن أئمة السنة، وعلماء السنة، وأهل السنة: يبغضون أهل البدع؛ فإذا كُشف لهم عن رجل بأنه مبتدع؛ قوي البغض في نفوسهم، وقوي الحذر، فحذروه، وإن كانوا من قبل يحسنون به الظن، وهذا لا يرضي أهل الأهواء.

نعم؛ قد يكون من بعض أهل السنة شيء من القسوة؛ لما يراه هو أن الأمر يستدعي القسوة، والآخر وإن كان لا يخالفه في أصل المسألة، ولكنه يستعمل أحيانًا عبارات لينة، وهذا ليس محل خلاف.

وإذا سلمنا على ما ورد في السؤال -من حكاية- لقول بعض أهل الأهواء أن بعض أهل السنة يغلو في الجرح!

أقول: من قديم وجِد من أهل السنة من هو قوي، وليس غاليًا؛ حرصًا على حماية السنة، وشدةً في الذب عنها وعن أهلها، فما لامه الآخرون، وما قالوا إنه مفرق، وعلى سبيل المثال: يقولون: من وثقه شُعبة فحسبك به، ومن جرَّحه يُنظر في جرحه، ولم يُتهم شعبة رَخَلَلتْهُ بأنه غالٍ متشدد شدة في غير محلها، ولم أعلم أحدًا حتى الساعة؛ رجلًا متمكنًا في السنة خالطت بشاشتها قلبه حذر من شعبة، ووشى به عند غيره من أهل السنة.

#### \* السؤال الثالث:

أحسن الله إليكم، وبارك فيكم، وهذا سائل يسأل، يقول: في كل زمان يفارق أهل الحق عن غيرهم، ويتميزون بأمور، فكيف نفرِّق اليوم بين أهل الحق، وغيرهم؟!

- الجواب: يا بني -في الحقيقة-: ما أظنني آتِ إياك بجديد؛ أهل السنة هم الذين على السنة، ومستندهم في ذلك، ومحل فقههم في ذلك؛ هو: الكتاب والسنة، على وفق سيرة السلف الصالح، وإن شئت فقل: فقه الكتاب والسنة، على وفق سيرة السلف الصالح.

فليس عند أهل السنة إلا: قال الله، وقال رسوله، وقال الصحابة، وأئمة الهدئ من بعدهم؛ ليس عندهم شيء يتحفون به الناس تطويرًا؛ مسايرةً للعصور، لا؛ لماذا؟

لأن (السنة هي السلفية)، والسلفية لم يؤسسها أحدٌ من البشر؛ هي من عند الله ﷺ، جاء بها النبيون والمرسلون، بدءًا من نوح ﷺ، وانتهاءً بمحمد وآدم من قبل نوح كان نبيًّا مكلَّمًا ﷺ؛ لكن أهل العلم يقولون: أول الرسل نوح؛ لأنه أول نبي أرسله الله إلى أهل الأرض؛ ولهذا فإن السلفيين؛ أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، أهل الأثر الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة: يزنون أقوال الناس وأعمالهم بميزانين، والميزانان هما:

النص والإجماع، فمن وافق نصًّا أو إجماعًا: قُبل منه، ومن خالف نصًّا أو إجماعًا: رُدَّ عليه كائنًا من كان ، ثم هذا الموافق لنصًّ أو إجماع؛ قد

يكون من أهل السنة، وقد يكون من غيرهم.

فإن كان منهم: فإنه يكبر في أعينهم ويعظم في قلوبهم؛ لأن هذا الأمر هو الرابطة بينهم وبين الناس، فكلما كان الرجل مكينًا في السنة قويًّا في الذب عنها، وعن أهلها والنصرة لها ولأهلها؛ كلما كان في أعينهم عظيمًا كبيرًا.

وإن كان من غير أهل السنة: فيقبلون ما جاء به من الحق؛ لكن لا يركنون إليه، ولا يطمئنون إليه؛ لأنه غريبٌ عنهم؛ لكن وافق في قوله أو فعله ما عندهم، فهم لا يقبلون منه الحق لذاته؛ بل لموافقته السنة.

# وثُمَّة أمر ثانٍ وهو:

\* أن السني -حتى وإن جفاه بعض أهل السنة - هو محبُّ لهم، منافحٌ عنهم، يدعو لهم، ويدعو إليهم، ويربط الناسَ بهم ولا يفاصلهم، وإن كان بينه وبين بعض أهل السنة شيء من الجفوة، وشيء من النفرة؛ لأن الذي جمع بينهم هو: دين الإسلام الخالص، اجتمعوا في الله، ويحبون أنهم -كما اجتمعوا في الله - أن يتفرقوا عليه.

\* أما المبتدع: فليس على ذلك؛ هو يناصب أهل السنة ومن يواليهم العداوة، ويُظهر بغضهم، والنفرة منهم، ويحقّر شأنهم، ويسعى جاهدًا في فصل الناس عنهم.

#### \* السؤال الرابع:

جزاكم الله خيرًا، وأحسن الله إليكم، وهنا سائل آخر يقول: عندكم هنا في السعودية بعض المؤسسات الخيرية، يقوم الإخوة عندنا بمراسلتهم قصد الحصول على بعض الكتب الدينية، مع جهلهم بمناهج هذه المؤسسات، أو علمهم بفساد مناهجهم.

## فما حكم مراسلتهم لهذه المؤسسات الخيرية؟!

- الجواب: أولاً: الحق حق، ولا يؤثر فيه زمان ولا مكان؛ مادام أنه يستند على الكتاب والسنة فهو حق، وإن كان الحق يقوى نُصرةً واتباعًا في بعض الأمكنة وبعض الأزمنة، هذا لا شك عندنا فيه، لكنه حق، وإن لم يكن عليه إلا رجلٌ واحد أو امرأة واحدة فهو حق، ومصداق هذا: ما أخرجه الشيخان عن ابن عباس عن النبي عن النبي عرض الأمم قال: «فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد» (١) الحديث.

ولا يشك مؤمن ولا مؤمنة، أن النبي الذي رآه النبي ﷺ وحده، في أنه مبعوثٌ إلىٰ أمة، أليس كذلك؟

هل هذا النبي الذي رآه أخوه محمدٌ ﷺ وحده، هل بُعث إلىٰ نفسه، أو

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب من لم يرق (ح٥٧٥٢)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل علىٰ دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب (ح٢٢١).

إلىٰ أمة؟ بل إلىٰ أمة؛ لكنها لم تجبه! ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَحْمُلَتْهُ في مسائل الباب الذي أورد فيه هذا الحديث، قال: «إن من لم يجبه أحد من الأنبياء يحشر وحده».

وقال كِمُلَلْثُهُ في استنباطه المسائل: «فإنه لا يجوز الزهد في القلة، ولا الاغترار بالكثرة»(۱).

وما أحسن ما قاله الفُضيل بن عياض رَحَلَاللهُ: «عليك بطرق الهدى، ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين».

فإذا تقرر هذا، ووعيتموه فاعلموا: أن الباطل باطل؛ فلا يرفعه الزمان ولا المكان، سواءً كان في المدينة، أو في مكة، أو في أي مكان، أو في أي زمان هو باطل، وسواءً كان متبعوه ملايين، أو آحادًا من الناس هو باطل.

فليست الكثرة مسوغة لاتباع ما هو باطل معلوم بطلانه، كما أن القلة ليست مسوغة لمجانبة ما هو معروف أنه حق.

فإذا تقرر هذا، فإن سؤالكم يحتوي -أولًا-على مراسلة مؤسسات! أقول: الاسترشاد بمؤسسات، أو جماعات، أو أفراد، بحجة أنها دعوية! لا يكفي دعواها أنها دعوية؛ بل: لابد من الخبرة التي تكشف حال ما عليه هذه المؤسسة، أو الجماعة، أو ذلكم الفرد؛ حتى يمكن الحكم بأنه على هدى، أو على ضلال، فمجرد الاسترشاد، والاستشارة بالشهرة

<sup>(</sup>١) ((كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد))، ضمن مجموعة رسائل في الاعتقاد (١٢٧).

والذيوعة والشِيوعة؛ هذا ليس كافيًا! لاسيما في هذا العصر الذي أصبحت الساحة فيه تعج بالخَبث الذي لا ينجو منه إلا من نجاه الله، وعصمه بسنة محمد على هذا أولًا.

وثانيًا: تضمَّن سؤالكم أن الناس المسترشِدين بهذه المؤسسة، أو مؤسسات، أو غيرها هم صنفان:

\* صنف: يعلمون فساد منهج تلك المؤسسة، أو ذلك المسترشد به، وأن منهجه منحرف، فلا أدري ما يبغي هؤلاء من أهل الانحراف الذين تقرر عندهم بالدليل أن تلك المسترشد بها، أو ذلك المسترشد به محكومٌ عليه بالضلال منهجًا!

فهذا إن كان من أهل الأهواء، فلا غرابة؛ فالطيور على أشكالها تقع كما يقول المثل.

\* وإن كان جاهلًا: وهو الصنف الثاني، فيجب عليكم تبصيره ومناصحته، كما يجب عليكم دلالته على أهل السنة الخالين من الشوب؛ أعني: شوب البدعة في العقيدة والمنهج.

## نعم؛ هناك أمور واضحة:

فلو أن صاحب بدعة أهدى إليك مُصحفًا، لا مانع، أو قال لك -على سبيل المثال-: إن جبريل أفضل الملائكة فلا مانع، أو أهدى إليك تفسيرًا معتمدًا عند أهل السنة؛ مثل تفسير ابن كثير، فلا مانع من قبوله.

فإن كان محققًا، فانظر هل دسَّ فيه شيئًا من بدعه أو لا، فإن دسَّ فيه شيئًا؛ فاحذره ولا تنشر هذا الكتاب، وإن كان خاليًا من الدس؛ فلا مانع من نشره.

# لكن الذي ننصح به، ونشدد فيه، ونكين الله بأنه حق:

عدم التعاون مع أهل الضلال والبدع، سواءً كانوا جماعات، أو مؤسسات، أو أفرادًا؛ ونعني به النشاط الدعوي؛ فلا يستعان بهم في طبع كتب، ولا منشورات لأهل السنة، كذلك لا يعانون فيما هو دعمٌ لنشاطهم الهدَّام، ومناهجهم الفاسدة، حتى وإن كان مسجدًا يختص بهم، وينشرون منه أفكارهم الضالة، ومناهجهم الفاسدة؛ فإن التعاون معهم في بنائه أو في دعمه بأي شكل من الأشكال: عونٌ على هدم السنة، هي لن تُهدَم؛ لكن قد يتضرر أهلها، أو جل أهلها في مكان ما، أما هي فلا تُهدم، وسوف تبقى، ولن تُهدم -ولله الحمد-؛ لكن يتضرر أناس، ويتأثر أناس لقوة شوكة المبتدعة، وهذا الصنيع يقوي شوكتهم، ويَبسُط سلطانهم، ويرجِّح كفتهم من حيث تشعرون يا أهل السنة، أو من حيث لا تشعرون.

نعم؛ لا أرى مانعًا من إسعاف مريضهم، وعلاجه، كأن يكون سني طبيب، وأتاه إخواني أو تبليغي، أو أي مبتدع من المبتدعة، فرأى أنه يعالجه؛ لأنه في مستشفى -لا مانع من ذلك-، كذلك إذا عرفت أن هذا فقير، وأنه محتاج إلى قوت فلا مانع أن تعطيه؛ لأننا لم نسلب هؤلاء الإيمان بالكلية ؛ ولكن نصفهم بأنهم مبتدعة ضُلَّال.

#### \* السؤال الخامس:

جزاكم الله خيرًا، وأحسن الله إليكم، فضيلة الشيخ: هذا سائل يسأل ويقول: كيف يتم الجمع بين الاعتذار للمخطئ، والتحذير من الخطأ؟ وهل هذا لا يعتبر من منهج الموازنة؟

- الجواب: سؤالكم هذا يتضمن: ثلاثة مباحث؛ لأنه يتألف من ثلاث فقرات.

المبحث الأول: في الخطأ؛ فإن الخطأ الذي قام الدليل على أنه خطأ، وسواءً كان الدليل آية من تنزيل ربنا، أو حديثًا صحيحًا عن نبينا على: فهو مردودٌ عند أهل السنة، وليس مقبولًا عندهم، يردونه على قائله بالدليل، وبالأسلوب العلمي الذي يستكشف به السامع، أو القارئ أن ذلك الذي انتشر وذاع وشاع، خطأ؛ ومخالفة للصواب.

كما أن الرد يجب أن يشتمل على تجلية الحق، وكيف خالفت تلك المخالفة الصواب.

فالراد السني: يرد بعلم وبفقه؛ فرده مدعم بالأدلة التي تكشف عن الحق، وتدعو إليه، وتكشف عن الباطل وتحذِّر منه.

وهذا هو الذي تواتر به النقل عن السلف الصالح الذين استنوا بسنة رسول الله عنهم بذلك متواتر، وبهدي خلفاءه الراشدين من بعده، فالنقل عنهم بذلك متواتر، وعلى سبيل المثال: أذكر أثرًا واحدًا في أمرٍ يراه بعض الناس صغيرًا!

أخرج البخاري (١) أن عبد الله بن مغفل الله وأى غلامًا قريبًا له يحذف بالحصى، فقال: لا تفعل، سمعت رسول الله الله الله عن الحذف (٢).

ويقال: الخذف، كذلك ويقول: «إنها لا تقتل صيدًا ولا تَنكأ عدوًا، وإنما تفقأ العين وتكسر السن»، فأعاد الغلام، فأعاد له، في الثالثة أو الرابعة قال: لا أكلمك أبدًا».

واليوم قومنا يريدون أن يأتوا بدعًا كأمثال الجبال، هذه إلى جنبها صغيرة، ما هي بشيء؛ بل يلطِّفون الكلام للأئمة المبتدعة، هذا هو المبحث الأول.

## \* المبحث الثاني: في المخطئ من هو؟

نحن موقنون أن من خالف سنةً؛ مخطئ، ونقول: فلان أخطأ، والنبي على الله المسيء صلاته: «ارجع فصل؛ فإنك لم تصل» ، ونبهه إلى خطئه في صلاته ثلاث مرات، وهو يقول له: «ارجع فصل؛ فإنك لم تصل»، والرجل يفعل.

ثم قال بعد ذلك: «والذي بعثك بالحق نبيًا لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه».

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري»، كتاب الذبائح والصيد، باب الخذف والبندقة (ح٤٧٩).

<sup>(</sup>٢) هو رمي الحصا الصغار بأطراف الأصابع، وانظر: اللسان مادة (حذف).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم (ح٧٥٧)، ومسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (ح٩٩٣).

هذا هو محل التفصيل في هذا المبحث، كيف نتعامل مع المخطئ؟ فتنبهوا!

## أقول: لا يخلو من حالين:

- إما أن يكون صاحب سنة زلت به القدم؛ أراد الحق، لكنه لم يوفق، فهذا أولًا: يُردُّ خطؤه؛ لما تقرر آنفًا، ووعيتموه؛ أن الخطأ لا يُقبل عند أهل السنة، وأزيد هنا: لأن المقصود: تصفية التدين، وتخليصه من شوائب البدع، وشوائب الخطيئات، و إن كانت صغائر.

وثانيًا: لا يتابع على زلته، بحجة أنه عالمٌ كان مجتهدًا طالبًا للحق؛ فلا يبرر لك اجتهاده، وسبقه في الفضل، وجلالة قدره، وإمامته في الدين، أنه مجتهد أراد الحق، فأنت لا تتابعه ما دمت عرفت أنه أخطأ؛ فإنك حال معرفتك خطئه، ومخالفته للحق آثمٌ إذا تابعته، أما هو: ما دام مجتهدًا طالبًا للحق: فإن خطأه مغفور -إن شاء الله-، وهو مأجور على اجتهاده؛ قال على الحق: فإن خطأه مغفور -إن شاء الله-، وهو مأجور على اجتهاده؛ قال وإذا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطأً فَلَهُ أَجْرًانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطأً

أنت متعبدٌ بما قام عليه الدليل من الكتاب والسنة، متعبدٌ به؛ لأنه حق، ولست متعبدًا باجتهاد أحد؛ فاجتهادات أهل العلم، والأئمة ليست بمعصومة؛ ولهذا لا يجوز أن تُتخذ منهجًا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد (ح٧٣٥٢)، ومسلم، كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم (١٧١٦).

ثالثًا: يُعتذر له، ولا يشنع عليه، ولا يُثرَّب عليه، ولا ينفَّر منه؛ لما هو متقررٌ عند أهل السنة من جلالة قدره، وسابقته في الفضل والإمامة في الدين.

ولهذا: يقرر الأئمة فيما يقررون: أنه لو كل مخطئ شُنِّع عليه ما بقي أحد، ويعنون بهذا: من عرفوا بأنهم أهل سنة؛ فأصولهم على السنة، وكم من عالم يخطئ خطئًا فاحشًا في الاعتقاد، في العبادات العملية، في المعاملات، ومع هذا عرفنا أن المنصفين، والأئمة يردون خطأهم مع حفظ كرامتهم، وصيانة أعراضهم.

وعلى سبيل المثال: ابن قدامة المقدسي صاحب «لُمعة الاعتقاد» قال في مواضع منها بالتفويض في نصوص الصفات، فرد عليه سماحة الإمام، الشيخ محمد ابن إبراهيم رَحَمُ لِللهُ ردًّا قويًّا جَلَّىٰ فيه الحق، مع حفظه كرامة ابن قدامة رَحَمُ لِللهُ.

\* والمبحث الثالث: هل هذا من الموازنات؟ أو التفريق بينه وبين الموازنات.

أولًا: اعلموا أن الموازنة مُحدَثة، وأنا والله حتى الساعة لا أعلم إمامًا قال بها؛ بل الأمر عندهم كما حكيت لكم -إن شاء الله- وأرجو أني وفيت؛ يردون الخطأ على قائله، ويفرقون بينه، وبين المبتدع، فهي مُحدثة.

وثانيًا: الموازنات! من أحدثها؟ أحدثها الحركيون.

وهي عندهم: أنه لا يُردُّ على مبتدع بدعته، حتى تذكر حسناته إلى

441

جانب سيئاته المردودة!

ومرادهم من ذلك: التشويش -من جهة- على الناس، فإن أكثر الناس لا يدركون.

ومن جهة أخرى: يريدون تلطيف حال هذا الإنسان الذي اشتهرت بدعته، واشتهر بها.

وثمة أمرٌ ثالث: وكان من المفترض أن يكون في المبحث الثاني، أقول: عرفنا آنفًا أن أهل السنة يوقرون المخطئ من أهل السنة، ولا يتابعونه علىٰ زلته، ويجب أن تعلموا: أنهم يفرقون في المعاملة بين من كان علىٰ سنة، ومن كان علىٰ بدعة، فأما معاملتهم لمن كان علىٰ بدعة، وهو الصنف الثاني من المخطئة، وهذا هو الذي عرف الحق، وبان له ثم خالفه عنادًا وإباءً واستكبارًا عنهم؛ فهذا لا كرامة له عندهم، مبتدع ضال، يحذرونه ويحذرون منه، ويهجرونه.

لكن متىٰ يهجرونه؟ ومتىٰ يحذِّرون منه؟

إذا قوي سلطانهم، ورجحت كفتهم، وكانت شوكتهم قوية على أهل البدع.

أما في حال ضعفهم، وقوة شوكة المبتدعة، ورجحان كفتهم، وبسط سلطانهم، فإنهم يكتفون برد الخطأ.

ولهذا يجب أن تعلموا: أن أهل السنة وسط؛ فهم أولًا: لا يقبلون الخطأ.

وثانيًا: يفرقون بين المخطئة.

وثالثًا: أنهم يستعملون الشدة حيث تكون الشدة نافعة، ومنها الهجر، والتحذير من المبتدعة.

ويستعملون الرفق حيث لا ينفع إلا الرفق؛ فهم ليسوا على الرفق مطلقًا في كل زمان ومكان، من غير مراعاة للحال، وليسوا على الشدة مطلقًا في كل زمان ومكان، من غير مراعاة للحال؛ هم أهل حكمة، وأهل بصيرة، فالشدة عندهم في موضعها، والرفق عندهم في موضعه.

والله أعلم.

وصلىٰ الله وسلم علىٰ نبينا محمد وعلىٰ آله وصحبه أجمعين.



# الرسالة الرابعة: فقه التعامل مع أهل السنة وأهل الباطل گُن

## \* السؤال الأول:

يقول السائل: إذا سمعتُ كلام العالم في شريط، أو قرأت له في كتاب عن شخص ما أنه مبتدع، ولم أر منه دليلًا على ذلك، فهل يلزمني أن أحدر من هذا الشخص، وأن أقتنع بأنه مبتدع، أم أتريث حتى أجد الدليل على ذلك؟

- الجواب: الحمد لله، فإن أهل السنة لا يحكمون على أحد ببدعة إلا وقد خبروه، وسبروا ما عنده تمامًا، وعرفوا منهجه تمامًا؛ جملةً، وتفصيلًا، ومن هنا: فهذه المسألة تستدعى منا وقفتين:

## \* الوقفة الأولى:

فيمن حكم عليه عالم أو علماء بأنه مبتدع، ولم يختلف معهم غيرهم ممن هم أهل سنة مثلهم: فإنا نقبل جرحهم له، ونقبل قولهم فيه ونحذره؛ مادام أنه حكم عليه وجرحه عالم سني، ولم يُظهر بقية أهل السنة -الذين هم أقران هذا العالم- من إخوانه العلماء ما يرجح تعديلهم على جرح ذلك العالم، فلابد من قبوله؛ لأن هذا العالم السني الذي جرح رجلًا؛ فإنه لم

يجرحه إلا بأمرِ بان له، وقام عنده عليه الدليل؛ لأن هذا من دين الله، والذي يجرح أو يعدِّل، يعلم أنه مسئول عما يقول، ويُفتي به، أو يحكم به، وأنه مسئول من الله وَ عَلَى قبل أن يسأله الخلق.

#### \* الوقفة الثانية:

إذا كان هذا الشخص الذي جرَّحه عالم أو علماء، وحكموا عليه بما يسقطه، ويوجب الحذر منه، قد خالفهم غيرهم؛ فحكموا بعدالته، وأنه على السنة، أو غير ذلك من الأحكام المخالفة لأحكام الآخرين المجرِّحين له.

فما دام أن هؤلاء على السنة، وهؤلاء على السنة، وكلهم أهل ثقة عندنا، وذوُو أمانة عندنا؛ ففي هذه الحال: ننظر في الدليل؛ ولهذا قالوا: (من علم حجة على من لم يعلم).

فالجارح قال في فلان من الناس: إنه مبتدع منحرف زائغ، وأتى بالأدلة من كتب المجروح، أو من أشرطته، أو من نقل الثقات عنه؛ فهذا موجبً علينا قبول قوله، وترك قول المعدّلين، الذين خالفوا من جرحه؛ لأن هؤلاء المجرحين له أتوا بأدلة خفيت على الآخرين لسبب من الأسباب، أو أن المعدّل لم يقرأ، ولم يسمع عن ذلك المُجَرَّح؛ وإنما بنى على سابق علمه به وسابق معرفته به، وأنه كان على سنة، فأصبح هذا المجروح الذي أقيم الدليل على جرحه مجروحًا، والحجة مع من أقام الدليل، وعلى من يطلب الحق أن يتبع الدليل، ولا يتلمس بنيّات الطريق ذات اليمين وذات الشمال، أو يقول: أقف بنفسي!! فهذا لم نعهده عند السلف.

وهذه الأمور تكون فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد؛ في أصول العقائد، وأصول العبادات؛ فإن المصير إلى قول من أقام الدليل: واجبٌ حتمي، وذاك العالم السني الذي خالف الجارحين، له عذره، يبقىٰ علىٰ مكانته عندنا، وعلىٰ حُرمته عندنا، ونستشعر أن له - إن شاء الله - ما كان عليه من سابقة الفضل وجلالة القدر؛ هذا وسعه، والعالم من أهل السنة السلفي - بشر يذهل، و ينسىٰ، و يكون عُرضة للتلبيس من بطانة سيئة، أو كان قد وثق بذلك الرجل المجروح؛ فلبَّس عليه، والشواهد علىٰ هذا كثيرة.

فكثير من السقط والذين هم -في الحقيقة - حربٌ على السنة وأهلها، يأتون بنماذج من كتبهم، يقرءونها على علماء أجلّة، مشهود لهم بالفضل والإمامة في الدين، ويُخفي ذلك اللَّعاب الماكر عن ذلكم العالم الجليل الإمام الفذ الجهبذ، ما لو علمه لسقط عنده، فهذا العالم يزكي بناءً على ما سمع، فإذا طبع الكتاب وانتشر، وتناقلته الأيدي، وذاع صيته، وإذا بالمجادلين يقولون: زكاه فلان!!

فهؤلاء العلماء -رحمة الله عليهم- معذورون، ومن التَّبعة سالمون-إن شاء الله تعالىٰ- في الدنيا والآخرة؛ وإنما هذا لعَّاب، أخفىٰ ولبَّس علىٰ ذلك العالم.

إذن؛ ماذا بقى؟

نقيم على ذلك الملبس اللعاب الدسّاس الماكر البينة من كتبه، ومن جادلنا فيه نقول: خذ هذا هو قوله، هل تظن أنه عَرضَه بهذه الصورة على من

سمينا من أهل العلم، ومن هو علىٰ نفس النهج فأقروه؟

فالجواب: كلا.

إذن؛ يجب عليك أن تكون منصفًا، متجردًا من العاطفة الجياشة المندفعة. ومن الهوى الذي يُعمي، ويجب عليك أن تكون طلبتك الحق.

## \* السؤال الثاني:

جزاكم الله خيرًا، وأحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: ما الواجب على عوام السلفيين في دعاة اختلف العلماء في تعديلهم، وتجريحهم؟ سواءً علموا أخطاءهم، أم لم يعلموها؟!

- الجواب: أقول لمعشر السلفيين والسلفيات: من بلغتهم مشافهة هذه المحادثة مني، ومن ستبلغهم عبر من صاغوا الأسئلة، وألقوها علينا: أنصحكم -إن كنتم تحبون الناصحين- ألَّا تقبلوا شريطًا، ولا كتابًا إلا ممن عرفتم أنه على السنة، مشهودٌ له بذلك؛ واشتهر بها، ولم يظهر منه خلاف ذلك.

وهذه قاعدة مطَّرِدة في حياته، وبعد موته، فمن مات وهو -فيما نحسبه- على السنة، فهو عندنا عليها، ونسأل الله أن يثبِّته عليها في الآخرة، كما ثبته عليها حيًّا -آمين- هذا أولًا.

ثانيا: سلوا عنه ذوي الخبرة به والعارفين بحاله؛ فإن السنة لا تخفى، ولا يخفى أهلها؛ فالرجل تزكيه أعماله التي هي على السنة، وتشهد عليه بذلك، ويذكره الناس بها حيًّا وميتًا.

وما تستَّر أحدٌ بالسنة، وغرَّر الناسَ به، حتىٰ التفوا حوله، وارتبطوا به، وأصبحوا يعوِّلون عليه، ويقبلون كل ما يصدر عنه، إلا فضحه الله به وهتك ستره، وكشف للخاصة والعامة ما كان يخفي، وما كان يُكِن من الغش، والتلبيس، والمكر، والمخادعة؛ يُهيِّئ الله رجالًا فضلاء فطناء حكماء أقوياء جهابذة ذوي علم وكياسة وفقه في الدين، يكشف الله بهم ستر ذلكم اللعاب الملبِّس الغشاش.

فعليكم إذا بُيِّن لكم حال ذلك الإنسان - الذي قد ذاع صيته، وطبَّق الأفاق، وأصبح مرموقًا، يشار إليه بالبنان -أصبح عليكم واجبًا - الحذر منه المام أنه حذَّر منه أهل العلم والإيمان، والذين هم على السنة؛ فإنهم: سيكشفون لكم بالدليل، ولا مانع من استكشاف حال ذلك الإنسان الذي حذر منه عالم أو علماء -بأدب وحسن أسلوب-؛ فإن ذلك العالم سيقول لك: رأيتُ فيه كذا وكذا، وفي الكتاب الفلاني كذا، وفي الشريط الفلاني كذا، وإذا هي أدلة واضحة تكشف لك ما كان يخفيه، وأن ذلكم الذي طبَّق صيته الآفاق، وأصبح حديثه مستساغًا، يخفي من البدع والمكر، ما لا يُظهره من السنة.

وأمر ثالث: وهو أن من علم الخطأ وبان له، فلا يسوغ له أن يقلد عالمًا خفى عليه الأمر.

وقد قدمت لكم: أن اجتهادات العلماء غير معصومة؛ ولهذا لا يجوز أن تُتخذ منهجًا.

#### \* السؤال الثالث:

جزاكم الله خيرًا، وأحسن الله إليكم، هذا سائل يسأل ويقول: ما رأيكم فيمن يقول للشباب السلفي: إنكم حصرتم المنهج في هؤلاء الشيوخ: (ربيع، عبيد، النجمي)، وكيف نعتذر للعلماء الذين لا يتكلمون في المنهج؟

- الجواب: أولا: السلفية هي عقيدة ومنهج، ولم يؤسسها أحد من البشر؛ فلم يؤسسها الشيخ محمد بن عبد الوهاب كَالله حين ناصره الإمام الأمير محمد بن سعود كَالله، ولم يؤسسها قبلهما شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا من بينه وبينهما من أهل العلم والإمامة في الدين؛ بل ولم يؤسسها أتباع التابعين؛ بل ولم يؤسسها أصحاب محمد التابعين؛ بل ولم يؤسسها أصحاب محمد بل لم يؤسسها محمد المحمد المناب الم يؤسسها محمد المناب الم يؤسسها محمد المنابع من شوب البدعة، والشرك.

هذه السلفية عقيدة ومنهجًا، ومن جاء بعد النبيين والمرسلين -عليهم الصلاة والسلام-، دعاة إصلاح وتبصير للناس بفقه هذه السلفية.

فالسلفية بالنسبة لأمة محمد على هي: فقه الكتاب والسنة، على وفق فهم السلف الصالح؛ لأن السلفية وصف لكل من مضى بعد رسول الله على متبعًا أثره.

وهم: أصحابه وشخه، وأئمة التابعين، ومن بعدهم من أهل القرون المفضلة.

وأسمِّي من التابعين ومن بعدهم على سبيل المثال لا الحصر: عروة ابن الزبير، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، والشعبي: عامر بن شراحيل، وأبو العالية الرِّياحي، وسعيد بن جُبير، وسعيد بن المُسيِّب، وغيرهم.

ومن بعد التابعين: الأئمة الأربعة، والليث بن سعد، والحمَّادان، والسفيانان، وأبو عبيد القاسم بن سلَّام، وأبو بكر محمد بن إسحاق، المعروف بابن خزيمة، وشعبة بن الحجاج، وأصحاب الكتب الستة، وغيرهم ممن هو علىٰ الدرب سائر.

فإن هؤلاء هم أئمة السلف، وهم أئمة السنة والجماعة، والنظر فيمن جاء بعدهم؛ فإن كان على مثل ما مضى عليه من سمينا، وأمثالهم؛ فهو سلفي عقيدة ومنهجًا، ومن شذَّ حكم عليه بشذوذه، وأنه غير سلفي.

ولهذا: فإنه لا يجوز قصر السلفية عقيدةً ومنهجًا على رجالٍ بأعيانهم في مكان أو زمان.

## ولكن هنا أمران:

الأمر الأول: اعلموا أن أصحاب الأهواء -الذين يصطادون في الماء العكر، ويسعون جاهدين إلى فصل علماء أهل الحق عن عوام المسلمين، وخواصهم- يُلقون شُبهًا!

ومنها: إن فلانًا جرَّح فلانًا من الناس، فلماذا سكت عنه فلان! أو لماذا و ثُقه فلان.

ومنها: ما بال فلان وفلان ردوا على جماعة، أو أفراد، وسكت عنه

الشيخ فلان، والإمام فلان! وهكذا، هذا الأمر الأول.

الأمر الثاني: قدمت لكم الكلام عليه، لكن أعيده باختصار، أقول:

من رد على مخطئ -سواءً كان هذا المخطئ مبتدعًا، أو غير مبتدع-، ومن سكت عنه: فإن هذا ليس محل خلاف عند المحققين؛ بل العبرة بمن تكلم ورد؛ لأنه رد بدليل وتكلم بدليل؛ وذاك إما لأنه لم يظهر له الأمر، ولم يتجل له، أو أنه اكتفىٰ بمن تكلم، وأحال عليه.

## \* السؤال الرابع:

جزاكم الله خيرًا، وأحسن الله إليكم، هذا سائل يسأل ويقول: نود التفصيل في مسألة امتحان الناس! وهل هي على إطلاقها، أم أن هناك ضابطًا معينًا في هذه المسألة؟

- الجواب: أنتم تعلمون معنى الامتحان! فلا داعي للكلام عليه. وإنما الجواب على هذا السؤال من وجهين:

الوجه الأول: هل يُنهىٰ عن امتحان الناس على إطلاقه؟ هل يُطلق النهي عن امتحان الناس؟ فيقال لا يُمتحن أحد! أو في ذلك تفصيل؟

والجواب: أنه في ذلك تفصيل: فمن شك في أمره، أو طُلب منه شيء، ولم يظهر أعنده أهلية لما يطلب منه، أو لا، فإنه يمتحن، وكذلك من أريد تزكيته، وكان في معزل عن الناس؛ فإنه كذلك يمتحن.

ولا يزال الناس على هذا؛ بل هم مضطرون إلى قبوله؛ فإن من أُرِيد منه منصبٌ، فإن ولي الأمر يختبره هل عنده أهليه لهذا المنصب، أو لا.

ولا يزال الناس يتساءلون عمن وفد عليهم، يتساءلون عنهم ويسألون الوافد؛ من أين أتى، وإن كان يُظهر علمًا فعلى من درس؟ من هم أشياخه؟

ومن الأدلة التي صحت بها السنة؛ وهو فيما يظهر فيمن خفي أمره، قصة معاوية بن الحكم ﷺ: «قَالَ: وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَىٰ غَنَمًا لِي قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ؛ فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ، فَإِذَا الذِّيبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا، وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ، آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ؛ لَكِنِّي صَكَكْتُهَا صَكَّةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيَّ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اَفَلا أُعْتِقُهَا؟!

قَالَ: اتْتِنِي بِهَا. فَأَتَنْتُهُ بِهَا؛ فَقَالَ لَهَا: أَيْنَ اللهُ؟

قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ.

قَالَ: مَنْ أَنَا؟

قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ.

قَالَ: أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ (١).

وهذا امتحان واختبار؛ لأن هذه ستكون حرة طليقة، وستكون من الأحرار في الإسلام، فلابد من إقامة شاهدِ عليها من دينها؛ ولهذا سألها النبى عليها السؤال.

كما أن القصة تدل على أمر آخر؛ وهو: أن السلف -رحمة الله عليهم-بدءًا من أصحاب النبي على كانوا يُعنون بغرز العقيدة في الناشئة؛ من أبنائهم

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته (ح٠٤٠).

الأمر الثاني: الذي عرفناه من سيرة أئمة السلف، أنهم يمتحنون الناسَ بفضلائهم، وعلمائهم.

فإذا وفدت عليهم وافدة من قطر سألوهم عن علمائهم؛ فإن أثنوا عليهم عليهم خيرًا: قربوهم، وأحبوهم، واستبانوا أنهم أهل سنة، وإن أثنوا عليهم شرًّا: أبعدوهم، وأبغضوهم، ونفروا منهم.

وقديمًا قالوا: امتحِنوا أهل المدينة بمالك، وامتحنوا أهل الشام بالأوزاعي، وامتحنوا أهل الموصل بالأوزاعي، وامتحنوا أهل الموصل بالمُعافىٰ بن عمران.

وهؤلاء الذين قرر الأئمة امتحان الناس بهم، هم أئمة بالسنة والعلم والإيمان.

> فصاحب السنة: لابد أن يحبهم، ويجلَّهم، ويظهِر الثناء عليهم. وصاحب البدعة: لابد أن يظهر الشناعة عليهم.

وذكر بعض أئمة الدعوة - لا يحضرني اسمه الآن- أن الإمام أحمد بن حنبل كَمْلَلْلهُ لا يزال محنةً للناس؛ يعني: يمتحن الناس بعضهم بعضًا به.

وبهذا تعلمون: أن المبتدعة والضلال لا يُمتحن الناس فيهم؛ لأنهم ساقطون.

فأهل العلم والفضل وحُذَّاق أهل السنة: ينفرون منهم.

وأما المنحرفون والمفاصلون للمنهج الحق فإنهم: يكرعون فيهم ويُشغَفون بهم؛ لأنهم تلامذتهم.

#### \* السؤال الخامس:

جزاكم الله خيرًا، وأحسن الله إليكم، هذا سائل يسأل ويقول: نود التفريق بين التقليد المذموم عند أهل العلم، والتقليد الذي يدندن حوله أبو الحسن، وأتباعه؟

- الجواب: التقليد في اللغة: من تقلد الشيء يتقلده؛ إذا وضعه في رقبته.

ويقال: قلد غيره قلادة إذا وضع القلادة في رقبته.

وأما في اصطلاح أهل العلم فإنه: قبول قول من ليس قوله حجة، من غير معرفة دليله.

وبهذا: يجب التفطن إلى ما تضمنه التعريف من قيود.

فقوله: «قبول من ليس قوله حجة، من غير معرفة دليله»، هذان قيدان.

القيد الأول: قبول قول من ليس قوله حجة، هذا مُخرج رسول الله ﷺ؛ فإن قوله حجة. فإذا قيل لك: قال رسول الله، لا يجوز أن تسأل عن الدليل؛ قوله حجة، لكن لك -إذا استغربت- أن تسأل عن صحة الحديث.

وكذلك الإجماع؛ فإذا انعقد الإجماع من أهله في عصر من العصور: وجب قبوله إلى يوم القيامة، ولا يجوز نقضه؛ فإن الإجماع حجة بنفسه، سواءً عُرف دليله، أو لم يعرف.

فمن الإجماع؛ ما قام عليه الدليل من الكتاب والسنة الصحيحة.

ومن الإجماع؛ ما استند على حديثٍ ضعيف، فقوي به الحديث.

ومن الإجماعات ما لم يعرف دليله؛ لكنه انعقد عليه قول الأئمة؛ أي: انعقد على المجمع عليه قول الأئمة.

ولهذا يُعرِّفون الإجماع فيقولون: هو اتفاق جميع العلماء المجتهدين من أمة محمدِ ﷺ، في عصر من العصور بعد وفاته، علىٰ أمر ديني.

وهنا أنبه إلى أن كل فن، المعتبر فيه: إجماع أهله.

فالقضايا الحديثيّة: المعتبر فيها ليس قول الفقهاء، ولا قول المؤرخين، ولا قول علماء العربية، المعتبر فيها إجماع المحدِّثين؛ لأنها قضية حديثيَّة. والقاعدة الأصولية: يُعتبر فيها إجماع أهل الأصول.

والقضية التاريخية: يعتبر فيها إجماع علماء التاريخ العارفين بالغزوات.

\* فمثلًا: حينما يُجمع المؤرخون من علماء الإسلام على أن غزوة الخندق سنة أربع من الهجرة، لا نحتاج إلى بحث، يكفيك أهل الفن، كذلك لو أجمعوا على أن عمرة القضاء في سنة سبع، كفانا، وهكذا.

القيد الثاني: انظروا: قبول قول من ليس قوله حجة من غير معرفة دليله، هذا يُخرج قول العالم الذي عُرف دليله؛ فإن قبول قوله مع دليله ليس بتقليد؛ بل هو اتباع، فتفطنوا.

#### ومن هنا نقول:

أولًا: الفرق بين التقليد، والاتباع!

فإن التقليد: هو قبول القول من غير معرفة الدليل.

وأما الاتباع: فهو قبول القول الذي يسنده الدليل.

ثانيًا: تقسيم الناس من حيث جواز التقليد، وعدم جوازه!

## فالناس في هذا الباب صنفان:

صنف يسوغ له التقليد؛ بل قد يجب عليه، وهذا هو العامي، وكذلك المتعلم الذي ليس عنده قدرة على الاجتهاد.

ويقول بعض أهل العلم: حتى العالم المجتهد الذي قصر باعه في مسألة ما، له تقليد غيره من الأئمة فيما قصر باعه فيه.

وأذكر هنا مثالًا في قضية الاسم هل هو المسمى أو غيره؟!

وهو أن الطبري كَغُلَلْلهُ وهو من هو في الإمامة، وجلالة القدر، والسابقة في الفضل، قال في هذه القضية: (ليس عندي إلا مَن في قوله الغناء، والشفاء)(١)؛ يعني: الإمام أحمد كَغُلَلْلهُ، فقلده في كتاب السنن والآثار.

<sup>(</sup>١) ((صريح السنة))، للطبري (٢٥).

وفي الجرح والتعديل؛ فإن العلماء يقلدون من سبقهم؛ وثّقه ابن معين، وثقه فلان، وثقه فلان؛ إذا لم يُعرف لهم مخالف فإذا عُرف المخالف نُظر في الدليل كما قدمنا.

الصنف الثاني: من يُحرم عليه التقليد، ولا يسوغ له بحال؛ وهو: العالم المجتهد؛ الذي يستطيع أن يستفرغ الوسع؛ بالنظر في الأدلة وصولًا إلىٰ الحكم الشرعي، إما علىٰ سبيل القطع واليقين، أو علىٰ سبيل الظن الغالب؛ فإنه يُطلب منه الاجتهاد والنظر في الأدلة.

وبهذا تعلمون: أن من ينهى عن التقليد مطلقًا أحد رجلين، لا ثالث لهما:

إما أنه جاهل؛ سمع الناس يدندنون في ذم التقليد، فقال مثلما يقول الناس، أو صاحب هوئ؛ وهو قائد من يسمع قوله إلى قبول قوله هو -فقط-شيخنا قال!

وهذا هو التعصب المذموم، وهو التقليد المذموم؛ فالتقليد المذموم هو تعصب، وهذا هو الذي يدعو إليه ذلكم الرجل؛ الذي ينهىٰ عن التقليد علىٰ سبيل الإطلاق، يشيع في طلابه وهم في باكورة الطلب وينفخ فيهم: نحن لا نقلد أحدًا!

هذا ليس من سياسة السلف، ولا من فقه السلف.

فإن العالم السلفي هو الذي يعلم الناس السنة، وإذا كانت المسألة فيها خلاف؛ فإنه يعرض الأقوال، ويعرض أدلتها ويرجِّح ما يراه راجحًا.

#### \* السؤال السادس:

جزاكم الله خيرًا، وأحسن الله إليكم، هذا سائل يسأل ويقول: إذا حصل تقصير من الحاكم فيما يظهر في أمر من أمور الرعية، وتسبب هذا التقصير في ردة فعل للرعية بأمور لا يرضاها الحاكم؛ كالاعتصامات، وغيرها!

فهل هذا يعتبر من الخروج عليه؟ وهل هنالك فرق في تقصيره من جهة الدين أو الدنيا؟

- الجواب: قدمت لكم فيما مضىٰ قوله على: «ألا من وُلِّي عليه وال، فرآه يأتي شيئًا من معصية الله، فليكره ما يأتي، ولا ينزعنَّ يدًا من طاعة».

انظروا، قال: «فرآه يأتي شيئًا من معصية الله».

معصية الله عامة صيغة عموم؛ مفرد مضاف لغير العهد؛ فهو صيغة عموم باتفاق المحققين، ولا أعرف حتى الساعة من علماء الأصول من يخالف في هذا.

#### فإذا تقرر هذا؛ فلنا مع هذا السؤال وقفتان:

الوقفة الأولى: هل الاعتصامات، والمظاهرات؛ احتجاجًا على عمل الحاكم، وتقصيره في دينه، أو في دنياه -في عمل ديني، أو دنيوي- هل هذا العمل من منهج السلف، أو من منهج غيرهم؟!

بل هو من منهج غيرهم؛ فإذن هو محدّث؛ وكل محدّثةٍ بدعة، وكل

بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار(١) نص كلام النبيِّ ﷺ.

الوقفة الثانية: نحن لا ندَّعي العصمة في أحدٍ بعد رسول الله عَلَيْهُ، وندين اللهَ بأن ما أجمع عليه أصحاب النبي عده لا تجوز مخالفته؛ لأنهم علي مجمع على عدالتهم، والمحققون، والمنصفون، وأئمة الدين مجمعون على أن إجماعهم حق، ولم يخالف في ذلك إلا أهل الأهواء.

## فكيف يعالج هذا التقصير من ذلك الحاكم؟!

أولًا: لو قال قائل: تقصير الحاكم في أمرٍ من أمور الرعية هيَّج بعضهم عليه، هذا من المعاملات، والمعاملات الأصل فيها الإباحة؛ أو الأمر واسع -كما يقولون- دعوهم يتكلمون بما يشاءون؛ لكن نحن عندنا ميزان نزن به الأعمال، والأقوال، فنقول:

هل ورد في هذه القضية أمرٌ يحكم، أو هي متروكة علىٰ أنها معاملة؛ حتىٰ تقولوا ما تقولون؟!

فإن قالوا: نعم! خصموا أنفسهم بأنفسهم -وسوف نأتي بالحجة بعد قليل-.

وإن قالوا: لا! نقول: كذبتم؛ ورد فيها نص، والنصُّ حكمٌ فاصلٌ للنزاع، سواءً كان المتنازَع فيه عبادة، أو معاملة؛ لأن الله ﷺ ما تعبَّدنا بغير النص، وكذلك الإجماع نحن متعبدون به؛ لما قدمت من الإشارة إلى أدلته.

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي، كتاب صلاة العيدين، باب كيف الخطبة (ح١٥٧٨)، وصححه الألباني في «الإرواء» (٣/ ٧٣).

قال خَالِيْهُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن نَنزَعْهُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩].

قال أهل العلم: الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله هو الرد إليه في حياته، وإلى سنته بعد مماته.

ونحن نؤكد عليكم أنه قد ورد نص؛ فما ذلكم النص؟

فهذا الحديث يتضمن ما يأتي:

أولاً: وجوب نصيحة الحاكم فيما يقصِّر فيه -سواءً كان في نفسه، أو في أمر الرعية - سرَّا، فلا يبدها علانية، وهذا معناه سرَّا؛ وهذه السرية يجب أن تكون حتىٰ عن أقرب الناس إليه إن أمكن.

ثانيًا: براءة الذمة، وخلوها من التبعة؛ إذا أمكن نصح الحاكم، سواءً قبل، أو لم يقبل.

ثالثًا: لو كان ثمة وجه آخر من النصيحة يرضاه الله عَلَيْ ، لبان ذلكم الوجه إما في الكتاب، وإما في صحيح السنة عن النبي عَلَيْ .

#### وللقوم شبه:

منها: أن أبا سعيد الخدري رضي أنكر على مروان -أمير المدينة- حين

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي عاصم في «السُّنة» (٢/ ٢٧٣)، وصححه الألباني في «ظلال الجنة» (١٠٩٦).

قدَّم خطبة العيد على الصلاة (١٠)! أنكر عليه ذلك، قالوا: فهذا إنكار علني!

نقول: الحمد لله أنكم أتيتم لنا بحديث نعرفه؛ ليس عندنا في القصة نزاع؛ لأنها في «صحيح مسلم»؛ ولكن في مضمون القصة أمور غفلتم عنها، أو تغافلتم -والثاني أحرى بكم عندنا؛ لأننا تعودنا منكم إلقاء الشبه- وتلك الأمور:

أولًا: أن أبا سعيد الله قال: «مشيتُ مُخاصرًا مروان». ومعنى المخاصرة: أن كل واحدٍ واضعٌ يده في خصر الآخر، ويحدثه، فالناظرون يدركون أن هذين المتماشِيَيْن المتخاصرين يتحدثان في أمر، لكن لا يعلمون ما هو!

ثانيًا: أن أبا سعيد الله لما قال لمروان: أين الابتداء بالصلاة؟

قال: يا أبا سعيد، لقد ذهب ما تعلم؛ إن الناس لا يجلسون لنا، وقد ذكر أنه -أعني: أبا سعيد- يجذبه إلى الصلاة، ومروان يجذبه إلى المنبر.

فقال أبو سعيد: كلاً؛ لا تأتون بخير مما أعلم، ثم استمع إليه، وصلى معه -ائتم به في الصلاة- ولم يتخذ من ذلك مجالًا للتشهير بمروان -بالأمير- والنيل منه.

الأمر الثالث: أن راوية أبي سعيد؛ وهو: عياض بن عبد الله بن أبي سرح، قال: عن أبي سعيد، ولم يقل: رأيت مروان يفعل كذا،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب صلاة العيدين، باب حدثني يحي بن أيوب (ح ٨٩٠).

ولم يقل: سمعت أبا سعيد الخدري يقول لمروان، ومروان يقول له.

فبان بهذا التقرير دحض شبهة القوم، وأن هذا الحديث الصحيح؛ الذي هو في «صحيح مسلم»، عن أبي سعيد الخدري وانكاره على مروان صنيعه بتقديم خطبة العيد على الصلاة كان سرًّا.

فأصبح الحديثان مجتمعين غير مفترقين، مؤتلفين غير مختلفين -ولله الحمد والمنة-.

ومن هنا نقول: نصيحة الحاكم واجبة، والأحاديث الواردة في نصح الحاكم واضحة؛ منها قوله على: «الدين النصيحة، الدين النصيحة.

قالوا: لمن يا رسول الله؟

قال: لله ولكتابه، ولرسوله و لأئمة المسلمين وعامتهم»(١).

وأحاديث أخرى كثيرة في الباب.

لكن من الناصح!! وكيف؟

أما الكيفية؛ فقد مضت، وعر فتموها.

وأما الناصح فهم: المقربون إلى الحاكم؛ لأن الحاكم يخفى عليه حال أكثر الناس، وقد يكون في مقام يحتم عليه الحذر، إلا من ناس معينين.

إذن؛ إذا أردت أن تنصح حاكمًا؛ فإذا كنت من الذين يمكنهم الدخول

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة (ح٥٦).

إليه والجلوس إليه ومحادثته، فاصنع ما سمعته في حديث عياض بن غنم، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه.

وإن كنت لا صلة لك به، ولا تتمكن من الدخول عليه، أو تتمكن ولكن لا تتمكن من الجلوس إليه ومحادثته؛ بل استطعت أن تكتبها، وتسلمها بيده، مع السلام عليه، ثم تنصرف، فذاك أمرٌ جميل.

وإن لم تستطع فاكتب إلى من هو قريبٌ منه؛ فسوف يوصلها إليه، وسواءً قبل الحاكم، أو لم يقبل، سواءً وصلت إليه النصيحة، أو لم تصل، برئت ذمتك.

وإياك ثم إياك؛ أن تغتر بصنيع هؤلاء القوم الذين يشهرون بالحكام على المنابر، وفي المحافل العامة ويصدعون بأخطائهم؛ فإن هذا من التحريض الذي هو منهج الخوارج القعديَّة.

#### \* السؤال السابع:

جزاكم الله خيرًا، وأحسن الله إليكم، هذا سائل يسأل ويقول: إذا صدرت بعض الأخطاء المنهجية من داعية، هبّ بعض الشباب إلى الاتصال بالعلماء حول هذا الداعية، وعرض أخطائه، فيجيب العلماء بما فتح الله عليهم، فربما يحذرون منه؛ لكن سرعان ما يقوم أكثر طلبة العلم على هؤلاء الشباب، وينكرون عليهم، وربما قالوا لهم: لستم أهلًا لأن تتصلوا بالعلماء؛ إنما طلبة العلم هم الذين يتصلون!

- الجواب: ذكرتُ لكم سابقًا أن: الداعية الذي هو على السنة؛ فإنه ينبغي أن يُناصح ويعرض عليه خطؤه؛ فقد يكون عنده دليل خفي عليك

أنت، وقد يكون حصل عنده ذهول، وقد يكون اجتهد فأخطأ، فإذا نوصح هذا، نفع، وانتفع -بحول الله تعالى- إن كان صاحب سنة.

# وأعيد هنا ما قلته فيما سبق، الأمور التي حدثت فيها أخطاء:

منها ما لا يسوغ فيه الاجتهاد -في أصول الدين- هذه لا يسوغ فيها الاجتهاد.

ثم هذا الذي أخطأ، هل هو من أهل السنة؛ المعروفين عندنا بالسنة! أو من عامة الناس!

لابد أن يراعى هذا، وهذا؛ إن كان من أهل السنة: فإنه إذا انتصح ينتصح؛ ترده السنة -بحول الله تعالى -، وإن كان من أهل الأهواء: فلا كرامة له.

وقد تكون الأخطاء حدثت في أمر يسوغ فيه الاجتهاد، فهذا: أنت إذا سئلت قل: أنا أرى كذا، ودلِّل على ما ترى، وإذا سئل الطرف الآخر يقول: أنا أرى كذا، ويدلل ولا يثرِّب أحدٌ على أحد في هذا.

وعلى سبيل المثال: نحن نرئ حتى الساعة أن تارك الصلاة متهاونًا كافر ونُدلل -ولله الحمد- بما عرفه علماؤنا من قبل، من السنة، وآخرون يقولون: لا، هو فاسق، فأنا أجتهد في التدليل على ما أراه؛ لأنه دين أدين الله به، وأرئ الحق خلافه، وذاك الطرف يدلل على ما يراه؛ لأنه دين، يدين الله به؛ لكني لا أثرّبُ عليه؛ مادام عنده من الأدلة ما يسند مذهبه، وأصوله التي مشى عليها وهي أدلة صحيحة، فأنا لا أثرب عليه.

#### بقي السامع:

السامع إن كان من أهل الاجتهاد ينظر ولا يجوز له أن يأخذ بقولي، أو بقول الطرف الآخر -هكذا مجردًا- ينظر، إن كان من أهل الاجتهاد، ينظر ويستفرغ وسعه، وسوف يترجح عنده شيء؛ إما هذا، أو هذا.

وثُمَّة أمرٌ آخر أدركناه -في الحقيقة - من كثير من الناس، وهو: النقل:

فإنه ليس كل ناقل يحسن النقل؛ ولهذا أقول: يجب الاحتياط؛ والله صرنا نخاف، ونحتاط، فنجيب إجابات عامة؛ نؤصًل ما نعلمه من الأصول، ونقعًد ما نعلمه من القواعد، متوخين ما تبرأ به الذمة ويصلح به الحال -إن شاء الله تعالى - ويجب أن تعلموا -وقد أسلفته - أن مراعاة الحال، ومراعاة الزمان، ومراعاة الأشخاص أمور لابد منها؛ فقد يكون هذا المخطئ عَلَم في السنة والذب عنها، فما الذي يمنعك أن تجلس إليه وتتأدب معه، وتسأله سؤالًا مثل: يا شيخ فلان، أنا نمي إلى سمعي أنك قررت كذا وكذا، فلا أدري لعلى أكون مخطئًا، لعلى ذهلت.

فقد يقول لك: لا أنا ذكرت كذا وكذا، ولكنك أنت ذهلت، فتجد لو سألت من حولك، يقولون لك: نعم أنت حصل منك ذهول، وقد يقول هذا الشيخ: عجيب! أنا قررت كذا! فتقول: نعم يا شيخ قررت كذا واستدللت بكذا، والذي سمعناه من أهل العلم والفضل، أمثالكم -بارك الله فيكم - هو كذا، هذا التمجيد لمن؟ للعالم السنى.

أما صاحب الهوئ؛ أنت -أصلًا- في غنّىٰ عن مجالسته، والأخذ عنه. فاحتاطوا -بارك الله فيكم- في النقل.

فإذا ما استجاب لك هذا العالم، أو الداعية السني، فقل له: يا شيخ ما رأيك في نقل هذه القضية إلى فلان، أو من ترضاه؛ لأن المقصود الحق، فإن كان الحق معك، كان الحق معي -يا شيخ- ترجع أنت -إن شاء الله-، وإن كان الحق معك، أنا أرجع.

فسوف ينتهي الأمر إلى ما يرضي الجميع؛ من قول الحق.

#### \* السؤال الثامن:

جزاكم الله خيرًا، وأحسن الله إليكم، هذا سائل يسأل ويقول: شيخنا: تعرفون وترون ما آلت إليه البلاد الإسلامية من فتن ومشاكل، خاصةً في الأماكن الداخلية؛ يعني: المدن والولايات، فهل هذا هو الوقت الذي قال عنه النبي على: الأفضل للرجل قطيع غنم يتبع به أقاصي الجبال، ويرعىٰ غنمه (۱). أو كما قال –عليه الصلاة والسلام–.

فهل يفهم من هذا جواز، أو مشروعية السكن في البوادي، ورعي الغنم، وخدمة الأرض، والاستراحة من شرور الأماكن المعمورة بالناس؟ مع العلم أن الجهل يكثر في هذه البوادي، أفيدونا، وجزاكم الله خيرًا.

<sup>(</sup>۱) يشير إلىٰ حديث أبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الجِبَالِ وَمَوَاقِعَ القَطْرِ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الفِتَنِ ». خَيْرَ مَالِ المُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الجِبَالِ وَمَوَاقِعَ القَطْرِ، يَفِرُ بِدِينِهِ مِنَ الفِتنِ ». أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب من الدين الفرار من الفتن (ح١٩).

- الجواب: الذي ظهر لي، وأظن أن علماءنا لا يخالفوننا فيه؛ أن الخير في هذه الأمة كثير -ولله الحمد-؛ فما من قطرٍ من الأقطار الإسلامية إلا وفيه علماء وفضلاء، يحسن، بل-يجب- أن يُتخَذوا قدوة؛ لما أصابوه من السنة، وأرى أنه تجب ملازمتهم، والارتباط بهم؛ فبهم تقوى السواعد، ويشتد الأزر، وتعلو الهمة.

وما أراه قد حان الوقت الذي تضمنه الحديث الذي تشير إليه، حتى إن كان وُجد في ولاية -وهذا على سبيل الفرض والتقدير - ما سألت عنه؛ فإنه ثَمَّة ولايات يكون فيها -الحمد لله - الخير، وأهله متوافرون؛ الخير موجود وأهل الخير موجودون، ولن تخلو أرض الله من طائفة تقوم بهم الحجة على الخلق.

ولكن يجب علينا نحن أن نفتش عن أهل العلم وأهل الفضل وأهل الصلاح وأهل التقوى؛ والذين هم على السنة، فننضم إليهم، ونستأنس بهم، ونأخذ عنهم.

#### \* السؤال التاسع:

جزاكم الله خيرًا، وأحسن الله إليكم، وهذا سؤال آخر يقول: يا شيخ -حفظك الله-، يكثر عندنا في منطقتنا الإخوان المسلمون، بحيث تجدهم يتجمعون في أماكن، ويتكلمون في مسائل السياسة، ويبغضون دولة التوحيد -السعودية-، ويستهزئون بدعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في آلاه، ويأتون بشبهة يقولون: بأن الفساد والفسق يكثر في السعودية،

خاصة في الرياض، باستثناء الحرمين فهل هذا الكلام صحيح؟ وما موقفنا من هؤلاء الشباب؟!

- الجواب: أنت قلت -يا بني-: الإخوان المسلمون، وهذه الجملة منك تنبه إلى أن ما ذكرته ضمن السؤال، هو صادر عن هوئ، وعن بدع، وعن شبه، لا عن أهل سنة، وسمعتم مني، ومن غيري من المحققين، القول الفصل في هذه الجماعة، وأنها جماعة ضالة مضلة؛ فهي ساقطة منحرفة ضالة مضلة، ولا يُقبل إلا شهادة العدل؛ فالإخوان المسلمون ليسوا عدولًا.

أقول: وثَمة أمر آخر: لو سلَّمنا -علىٰ سبيل الفرض والتقدير- لما قالوه؛ وأن السعودية كلها حكامها ومحكوموها فاسدون، مفسدون، فهل هذا يسوغ الخروج؟

النبي ﷺ نهى أن يُنازَع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان (١).

والمنصف المحق، يرئ أن ذلك القول من تلك الجماعة هو في غاية البطلان؛ فالبلد -ولله الحمد- بلد السنة بشهادة المنصفين، هو بلد التوحيد والسنة، وأما الأخطاء، وأما الفساد: فلا شك أنه ما من بلد إلا وفيه من ذلك ما فيه، حتى المدينة فيها فساد؛ فيها أناس مفسدون؛ فيها تَرَكة صلاة، فيها شَرَبة مسكر؛ لكن لا يجوز الحكم على أهل المدينة عمومًا بأنهم كذلك،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي على الله الله الله الله المورّا تنكرونها (۱۸۶۳) (ح ۷۰۵۲).

ولا علىٰ أهل الرياض، أو بُرَيدة، أو الرَّس، أو عُنيزة، أو المنطقة الشرقية، أو منطقة حائل، بأنهم علىٰ هذا النهج؛ هذا خطأ ومجازفات، والمغرض لا يبالي بما يقول؛ لأنه له هدف، لا يحققه -في زعمه- إلا بمثل هذا؛ فهو يجمع الناس حوله، ويكتِّلهم معه بمثل هذه الشبه؛ لأنه يعلم أنه مادام الناس مجتمعين علىٰ السنة وعلىٰ المنهج الحق، لن تقوم له قائمة فماذا يصنع؟

يلقي مثل هذه الشبه التي وردت في السؤال؛ تفريقًا لكلمة المسلمين، ومن آلات التفريق عندهم: هو إيغار الصدور على فئتين بهما تُؤمن السبل، وتجتمع الكلمة، ويقام العدل ويُنصر المظلوم، ويُردع الظالم، وتُنصر السنة فوق ذلك، وهاتان الفئتان هما: العلماء، والحكام.

#### \* السؤال العاشر:

جزاكم الله خيرًا، وأحسن الله إليكم.

هنا عدة أسئلة تسأل عن جواز التدريس والعمل، أو الدراسة في المدارس الابتدائية أو الثانوية، أو الجامعات المختلطة!

- الجواب: كلمة -مختلطة- معروف معناها؛ هي المدارس التي تضم البنين، والبنات.

فالاختلاط محرّم، هذا الذي تقرر عندنا، وقام عليه الدليل، وعليه المحققون من علمائنا، وليس لأحدِ حجة.

ثم ما هو مردوده على السلوك! فتنة، وفساد وأذى، ولا ينجو منه إلا من نجاه الله. فالمسلم وكذلك المسلمة: مأمور بأن يغض من بصره، وهذا لا يتحقق بالاختلاط أبدًا.

ولهذا: فإن أصحاب التدين القوي الصلب، ينفرون من هذه المدارس، ويتركونها.

والتدريس فيها، ما دامت مختلطة هو كذلك من الفتنة؛ فإن كثيرًا من النسوة، ولعله في بعض البلدان جمهور من تتخرج سافرة متبرجة، لا تبالي بحشمة، فيجب على الأهالي أن يفصلوا أبناءهم من هذه المدارس المختلطة.

### \* السؤال الحادي عشر:

جزاكم الله خيرًا، وأحسن الله إليكم، يقول السائل: يا شيخ يكثر عندنا في بلادنا أهل المعاصي؛ الذين يجاهرون بالمعاصي! كشرب الدخان، وسماع الأغاني، وغيرها من المعاصي! فكيف نتعامل معهم حال كونهم لهم حقوق المسلمين؛ إذ لم يخرجوا من دائرة الإسلام؟

- الجواب: تأمل قول الله عَلَا: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَرْدِنَ الصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ اللهُ عَنْ اللهُ عَزِينَ حَكِيمُ اللهُ أَإِنَّ اللهَ عَزِينَ حَكِيمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِينَ حَكِيمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِينَ حَكِيمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَزِينَ حَكِيمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

وتأمل قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَتَكُن مِّنكُمُ أُمَّةٌ يَدَّعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٤].

تستظهر أن واجب هؤلاء علينا: أن نأمرهم بالمعروف، وننهاهم عن المنكر.

ثم أضف إلى الآيات السابقة وما في معناها قوله ﷺ: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»(١).

تستظهر كذلك: أن مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاث: الأولى: إزالة المنكر باليد؛ وهذا في حق من قدر عليه، ولم يترتب علىٰ ذلك مفسدة أكبر منه.

وهذه ذكر أهل العلم أنها في حق الإمام، ونوابه، وكذلك الرجل في أهل بيته، إذا استطاع تغيير المنكر باليد؛ غَيَّر.

الثانية: التغيير باللسان؛ وهذه بيانه في قوله تعالىٰ: ﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْهُمْ وَالْمَوْعِظَةِ الْخُسَنَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْخُسَنَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْخُسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل:١٢٥].

وهذه لأهل العلم؛ الذين يحسنون البيان، ويحسنون الأمر والنهي؛ بما آتاهم الله من الحكمة والفقه في دينه؛ يبينون للناس الحق ويدعونهم إليه، وكذلك يبينون الباطل الذي يشيع في البلد أو القطر، ويبينون أنه باطل بالدليل، ويحذرون الناس منه.

الثالثة: التغيير بالقلب؛ وهي: البعد عن المعاصي وأهلها.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

وهنا ننبه إلى أن بعض المتكلمين يفسدون من حيث يريدون الإصلاح، ويُسِيئون من حيث يريدون الإحسان؛ لجهلهم نصوص الشرع، وقلة فقههم بالمصالح والمفاسد؛ فالمعاصي ما خلا منها بلد؛ وُجد شيء من المعاصي في عصر النبي المنافئة، والخلفاء الأربعة، ولكن كيف كان علاجها؟!

أولًا: عندنا، وفي كثير من البلدان العالم الذي يُحسن البيان، ويجلِّي ما هو حلال، وما هو حرام؛ مستندًا في بيانه إلى الكتاب والسنة، لا يستنكر عليه أحد أبدًا، ونحن جهدنا في النصح –في النصح لعباد الله-.

### وهذا النصح الذي يُثمر، له صور:

منها: الخطب التي تقرر أصول الدين وقواعده الكلية، وضمن ذلك التحذير من البدع، والمعاصي، وبيان خطورتها على الفرد والمجتمع.

ومنها: الدروس التي يقيمها الأئمة في مساجدهم؛ لتبصير الناس بالفقه في دين الله؛ من الكتاب والسنة، وعلى وفق فهم السلف الصالح.

ومنها: الدعاة المصلحون الذين يزورون المساجد لإلقاء المواعظ، والمحاضرات، متضمنة حض الناس على كل ما هو طاعة؛ واجبًا كان، أو مستحبًا.

وأعظم ما يركز عليه هؤلاء وهؤلاء من الواجبات: التوحيد، كما أنهم كذلك يحذرون من جميع المعاصي؛ وأعظم ما يحذّرون منه الشرك بالله وعَلَيْ ، فإن العلم هو الذي يربي الناس؛ قال على «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين».

ومعنى يفقهه في الدين: يبصره فيه، ويرزقه المعرفة؛ فيعرف حق الله، وحق نفسه، وحق عباد الله.

هذا الحديث دليل صريح على أن سبيل الخيرية سبيل واحد، لا غير، وهو الفقه في دين الله، هذا منطوق الحديث.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، أو غيره: «ومفهومه أن من لا يرد الله به خيرًا، لا يُفقهه في الدين».

والله غالبٌ علىٰ أمره، سيحيا من حي عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة.

فإذا قام الناصحون لعباد الله بما يجب عليهم من نصح العباد، على الوجه الصحيح، فقد برئت ذمتهم بأداء ما يقدرون عليه؛ ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

والله أعلم.

\* السؤال الثاني عشر:

جزاكم الله خيرًا، وأحسن الله إليكم، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سمعنا كلامًا من بعض شيوخ أهل السنة يقولون: هذا الرجل من أهل البدع، هل نفهم أنه مبتدع أم لا؟ وجزاكم الله خيرًا.

- الجواب: أقول -حسب علمى-:

إن هذه الجملة عند أهل السنة لها إطلاقان:

أحدهما -وهو الغالب-: أنه مبتدع، عرف الحق وعاند؛ فأبي إلا

الانحراف، عرف السنة، وأبي إلا البدعة، ركب البدعة عن معرفة أنها بدعة.

والإطلاق الآخر: أنهم يطلقونها للزجر.

والمعنى أن هذا الإنسان صاحب بدع؛ يعني: أنه يأتي ببدع، وإن لم يكن هو مبتدعًا؛ لأن مما عرفناه ومن منهج أهل السنة أنهم:

لا يبدِّعون أحدًا بعينه حتىٰ تقوم عليه الحجة؛ ويقوم الدليل علىٰ أنه مبتدع.

والله أعلم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

# نيل المنى بالكشف عن مفاسد المعازف والغناء



## بِينْ إِللَّهُ الْجَهِ الْحَجِيرِ الْمُعَالِينَ عَالِمَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ ا

الحمد لله رب العالمين؛ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما ينبغي لجلالِ وجهه وعظيم سلطانه.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه، ومَن تبعه بإحسانِ إلى يوم الدين.

### أما بعد:

فلعلكم -أيها الإخوة- لحظتم من خلال الإعلان عن هذه الكلمة أهميتها وخطورة موضوعها، وذلكم لأن خصلة الغناء تردَّئ في شراكها كثيرٌ من الناس، وانتشرت انتشارًا عظيمًا؛ فلم تقتصر على المُدن ولا على القرئ، بل حتى في البوادي.

ومن هنا تكمن الخطورة، وكثيرٌ من المسلمين لاسيما الذين على الفطرة يظنون أن الغناء، سماع الأشرطة والموسيقى أمرٌ ترفيهي، ولم ينتبهوا إلى مفاسده ومضاره، ونظرًا لأهمية الكلمة، وحتى نحصر الموضوع -مُستعينين بالله سائلينه لنا ولكم السداد في الأقوال والأعمال- نظمناها على هذه المباحث:

- المبحث الأول: في تعريف الغناء وأسمائه.

- المبحث الثاني: آيات مُختارة من كتاب الله الكريم فهم منها العلماء تحريم الغناء.
- المبحث الثالث: أحاديث مُختارة صحيحة ثابتة عن النبي عَلَيْهُ هي نصُّ في حكم الغناء.
  - المبحث الرابع: في فتاوى أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم.
    - المبحث الخامس والأخير: في مفاسد هذه الخصلة.



الغناء بالمد ما هو؟ لا يُعرفُ الغناء بالمد هكذا الغناء إلا على الصوت اللين الذي يصحبه التطريب والتفنن في الخضوع والتكسر، ولهذا كُلما كان المُغني أقدر على مُلامسة أحاسيس الناس بالخضوع والميولِ والتكسرِ ونبرات الصوت كُلما كان أكثر شعبية وجمهورًا عند الناس، ولهذا تجد المولعين بالغناء وسماعه والتلذذ به يطلبون رقيق الصوت رجُلًا كان أو امرأة، وذلك زعموا لأنه يجلبُ عليهم الترفيه، ويدفعُ عنهم السأم، ويُحيي نفوسهم النشوة، هذا هو الغناء، وهو شعرٌ من الأشعار.

والشَّعرُ كما تعلمون منه ما هو حسن ومنه ما هو خبيث، والغناء بهذا الضابطُ وهذا التعريف ليس فيه حسن، بل كُله ممقوتٌ مذموم، وأما أسماؤهُ فقد أورد ابنُ القيم كَمْلَاللهُ في كتابه النفيس «إغاثة اللهفان»(۱) بضعة عشر اسمًا، منها ما هو مرفوعٌ إلى الرسول على ومنها إلى من دونه من الصحابة

<sup>(</sup>١) انظر: (إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» (١/ ٢٣٧-٢٥٨)، ط دار المعارف، تحقيق: محمد حامد الفقى.

والتابعين، ومن تلكم الأسماء:

«مزمار الشيطان، لهو الحديث، بريدُ الزنا، الصوتُ الأحمق، الصوتُ الفاجر».

هذه من بضعة عشر اسمًا، وقد عقد تَخَلَّتُهُ مبحثًا نفيسًا في بيان حكم الغناء حشد فيه ما تيسر له من كتاب الله وسنة رسوله على وفتاوي أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم من علماء الإسلام، مبحثٌ يجعلُ المنصف الذي ينشدُ الحق ويطلبُ السلامة لدينه وعرضه يقفُ على حقيقة هذه الخصلة الذميمة.



والسؤال هنا وهو المبحث الثاني في الآيات التي فهم منها غيرُ واحدٍ من علماء الإسلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن الغناء مُحرم، فإنها كثيرة، وسنقتصرُ على بعضها.

تأملوا -أيها الإخوة- والأبناء محتوى هذا المقرئ العظيم من كتاب الله الكريم، ماذا يتضمن من العبر؟

أُولًا: أن عداوة إبليس -عليه لعنةُ الله- لآدم ﷺ، ولذُّريته بدأت يوم

خلق الله آدم، وذلك حين أمر بالسجود مع الملائكة فلم يمتثل أمر الله فاخرًا بأصله، مستخدمًا القياس العقلي الفاسد في مقابل الأمر الرباني: ﴿ اَلَّا مَنْ الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ

وهذه -أعني القياس- مُصادمةً للنصوص قاعدةٌ يتبعها أهلُ الأهواء، فالرب على يأمره بالسجود، فلو كان عبدًا من عباد الله مؤمنًا ما تردد، بل يُسارعُ إلى امتثال أمرِ الله، فالملائكةُ الكرام الكاتبون العباد المُكرمون الذين مادةُ خلقهم النور ما ترددوا، وما جادلوا، وما استنكفوا، سجدوا كما أمرهم الله على من رد آيةً من كتاب الله أو حديثًا عن النبي عثمان الحيري مغلبًا الهوى، فإنه فيه شبهٌ من إبليس، وأذكرُ هنا كلمةً لأبي عثمان الحيري النيسابوري (ت٢٩٨هـ) كَالَمْهُ، نقلها عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه النفيس «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»(۱).

يقول النيسابوري: «من أمَّر السنة علىٰ نفسه قولًا وفعلًا نطق بالحكمة، ومن أمَّر الهوىٰ علىٰ نفسه قولًا وفعلًا نطق بالبدعة» (٢).

<sup>(</sup>١) (ص٧٤)، ط: دار البيان، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط.

<sup>(</sup>۲) أثر صحيح: رواه أبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» (۱۳/ ۲٤٤)، وأبو إسماعيل الأنصاري في «ذم الكلام وأهله» (۱۲٥٠-أبو جابر الأنصاري)، والخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۱/ ١٥٤) برقم (١٨٦)، والبيهقي في «الزهد الكبير» (٣١٩) و(٣٧٥).

فالمقصود -أيها الإخوة - والأبناء أن العداوة بينكم وبين إبليس هي من لدن خلق أبيكم آدم، وقد قصَّ الله في ذلك عليكم بحكمة، ولعلها الحذر من مكايد الشيطان، فكلما كنت قوي المعرفة بعدوِّك راسخ القدم في ذلك، كلما كان الحذرُ لديك أقوى، وكلما كنت جاهلًا بعدوِّك؛ فإنك تؤتى من حيثُ لا تشعرُ ولا تحتسب، وأعظمُ سدِّ يضعه المسلمون المؤمنون في درء هذا الخطر -أعني عداوة إبليس - هو التمسكُ بكتاب الله وسنة رسوله عن والاقتفاء بسيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان.

ثانيًا: ثاني ما تضمنته الآية توعُّدُ عدو الله إبليس إيَّاكم أيُّها المسلمون بأن يحتويكم ما أمكنه ذلك، فهو جادُّ العزم على صرفكم عن الهُدى بالشبهات والشهوات، واسمعوه وهو يقول كما قص الله عنه: ﴿أَرَءَيْنَكَ هَاذَا اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ

سأحتوي ذُريته، والاحتناك هو من وضع الحبل في الحنك، وتعلمون أن الإنسان تقوى سيطرته على دابته إذا وضع الحبل في حنكها فيُسيطرُ عليها ويقهرُها، فأنتم مُتوعدون من عدوكم، فاحذروه.

الأمر الثالث: حكمُ الله وَ اللهِ اللهُ ال

واحدٍ (١) من أهل العلم بأنه الغناء، وجميعُ المعاصي هي من الإجلاب من الاستفزاز بصوتِ الشيطان والإجلاب بخيلهِ ورَجِلِه.

وفي الحديث الصحيح الذي رواه مُسلم (۱) عن عياض بن حمار المجاشعي الله أن رسول الله علم قال: «يقول الله تعالى: إني خلقتُ عبادي حنفاء، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم».

الشياطين: شياطين الجن والإنس، أهلُ الباطل الذين يدعون إلى كُلِ شهوةٍ مُحرمة أو شبهةٍ مزيغةٍ عن الهُدى والنور، ﴿ وَاسْتَفْزِرْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَبْلِتَ عَلَيْهِم بِحَيْلِكَ وَرَجِلِكَ ﴾، بكل راكب وماش من جُندك. ثم يختمُ وَالسياق بالبشارة العظيمة: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُنُ ﴾، ليس لك عليهم قُدرة.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (۷۱)، والطبري في «التفسير» (۱۷/ ٤٩٠)، وابن أبي حاتم في «التفسير» كما في «إغاثة اللهفان» (۱/ ٢٥٦)، وسعيد بن منصور وابن المُنذر كما في «الدر المنثور» للسيوطي (٥/ ٣١٢)، وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص٧٠٧): عن مجاهد.

وعنه أيضًا قال: «صوته المزامير». رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «إغاثة اللهفان» (١/ ٢٥٦).

وعن الحسن البصري، قال: «الدف». رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «إغاثة اللهفان» (١/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) في صحيحه: في «كتاب الجَنَّةِ وَصِفَةِ نَعِيمِهَا وَأَهلِهَا»، باب الصَّفَاتِ الَّتِي يُعرَفُ بِهَا فِي الدُّنيَا أَهلُ الجَنَّةِ وَأَهلُ النَّارِ.

وعبادُ الله من هم هنا؟ هم الذين اجتمع فيهم أمران: إخلاصُ العبادةِ لله، ومتابعةُ النبي الله،

770

فهؤلاء جعلنا الله وإياكم منهم ومعهم في الدنيا والآخرة وإن وقعوا في أُمَّة الشيطان فإن الله لا يتخلى عنهم ويتركهم فريسة له، ﴿ إِنَّ ٱللَّايِنَ ٱتَّقَوَا إِذَا مَسَّهُمْ طَلَيْفٌ مِّنَ ٱلشَّيَطِينِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴾ [الأعراف:٢٠١].

فمن كان مع الله وَجَلَقَ ممتثلًا لأوامره مجتنبًا لنواهيه فإن الله وَ يَكُون معه ولا يتركه للشيطان، هذا فضلُ الله، والجزاءُ من جنس العمل؛ كما قال والحديث الصحيح لابن عمه عبد الله بن عباس هيئي في الحديث الصحيح لابن عمه عبد الله بن عباس هيئي : «تَعَرَّف إِلَىٰ اللهِ فِي الرَّخَاءِ يَعرِفكَ فِي الشِّدَةِ»(١).

الجملة الثانية: من الآيات من سورة لقمان، يقولُ ربنا -جل ثناؤه وتقدست أسماؤه-: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَكِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللّهِ مِنْ يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَكِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَخِذَهَا هُزُولًا أُولَيْكَ هُمُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿ وَ وَإِذَا نُتُكَى عَلَيْهِ ءَايَنُنَا وَلَى مُسْتَحَيْرًا ﴾ إلى أن قال: ﴿ فَبَشِيْرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيهٍ ﴾ [لقمان: ٢-٧].

رُوي عن ابن مسعود ﴿ أَنه لما سُئل عن قولِ الله وَعَلَا : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَكِيثِ ﴾، قال: «الغناء والله الذي لا إله إلا هو، الغناء والله

<sup>(</sup>١) قطعة من حديث، رواه الترمذي في «أَبوَابِ صِفَةِ القِيَامَةِ وَالرَّقَائِقِ وَالوَرَعِ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ»، باب (٥٩)، حديث (٢٥١٦)، وأحمد في المسند -الرسالة- (٢٦٦٩) و(٢٧٦٣) و(٢٨٠٣) واللفظ له في الأخيرة. وقال الترمذي: «حسن صحيح».

الذي لا إله إلا هو، الغناء والله الذي لا إله إلا هو (١٠).

وهذا الذي جاء عن ابن مسعود عليه، وإن كان في ثبوته مقال، إلا أنه جاء عن غير واحدٍ من الصحابة والتابعين (٢) أنهم فسروا اللهو: لَهوَ الحَدِيثِ، فسروه بالغناء، وقال أيضًا غيرُ واحدٍ (٣) من أهل العلم: إن اللهو كلُ ما يُلهي عن طاعة الله وَعَلَنَ ، كُل باطل من القولِ والفعل فهو لهو من الحديث.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن وهب في تفسيره (۱/ ۱۱۳ - من الجامع)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٤ / ٣٦٨ - الحوت)، وابن أبي الدُّنيا في «ذم الملاهي» (٢٦)، وابن جرير في «التفسير» (٢٠٠ / ٢٠٧)، والحاكم (٣٥٤٢) وصححه، وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص٢٠٦)، وابن المُنذر كما في «الدر المنثور» (٦/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) منهم ابن عباس وجابر بن عبد الله، والحسن البصري ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء الخراساني وإبراهيم النخعي ومكحول وعمرو بن شعيب وعلي بن بَذيمة.

انظر: (تفسير الطبري) (٢٠ / ١٢٧ - ١٢٩)، و ((تلبيس إبليس) لابن الجوزي (ص٢٠٦)، و ((معالم التنزيل) للبغوي (٦/ ٢٨٨)، و ((إغاثة اللهفان) لابن القيم (١/ ٢٣٨)، و ((تفسير ابن كثير) (٦/ ٣٣١ - طيبة)، و ((نزهة الأسماع في مسألة السماع) لابن رجب الحنبلي (ص٢٩)، و ((الدر المنثور) للسيوطي (٦/ ٤٠٥ - ٥٠٧).

<sup>(</sup>٣) قاله الحسن رَجِحُلِللهُ كما في ((زاد المسير) لابن الجوزي (٣/ ٤٣٠)، وعليه يدل تبويب الإمام البخاري في صحيحه (٨/ ٦٦-طوق النجاة) في كتاب الاستئذان، قال: ((باب كُلُّ لَهُو بَاطِلٌ إِذَا شَغَلَهُ عَن طَاعَةِ اللهِ، وَمَن قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِركَ، وَقَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُو ٱلْحَكِيثِ لِيُضِلَ عَن سَبِيلِ ٱللهِ ﴾ [لقمان:٦]».

واختاره الطبري في «تفسيره» (٢٠/ ١٣٠)، وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوي)» (١٠/ ٣٣٣).

المقرأ الثالث: من سورة النجم، يقولُ الله وَ الله عَلَيْنَ مُوبِّخًا للمشركين ومُقرِّعًا لهم ومُنكرًا عليهم صنيعهم في مُعارضة القرآن وصدهم الناس عنه: ﴿ أَفِنَ هَذَا ٱلْمَدِيثِ تَعْجَبُونَ ( فَي وَتَضْحَكُونَ وَلَا نَبَكُونَ ( فَي وَأَنتُمُ سَمِدُونَ ﴾ [النجم: ٥٩- ٦].

فَالله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

الصفة الأولى التعجب: استنكار؛ لأنه دعاهم لما يُخالفُ ما عليه آباءهم حتى قالوا: ﴿ أَجَعَلَ أَلْاَ إِلَهَا وَرَحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءُ عُجَابٌ ﴾ [ص:٥].

والصفة الثانية الاستهزاء: وهو الضحك والسخرية.

إذن؛ مما عابه الله على المشركين أنهم يُعارضون القرآن بالغناء، فإذا سمعوا آيات الله تُتلى جاءوا ببديل يُلبسون به على الناس وهو الغناء.

هذه بعض الآيات التي استنبط منها علماء الإسلام كابن عبَّاس وابن مسعود وعكرمة ومجاهد وغيرهم من أئمة السلف هيَّنَه ، استنبطوا

<sup>(</sup>۱) رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في «فضائل القرآن» (ص٢٤٣)، والبزار في «مسنده» (٤٧٢٤)، والطبري في «تفسيره» (٢٢/ ٥٥٩)، وابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (٣٣) ومن طريقه: البيهقي في «الكبرئ» (١٠/ ٣٧٧)، وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص٥٠٠).

منها تحريم الغناء والذي يظهر لي، والعلم عند الله أن تحريم الغناء مجمع عليه بين من يُعتدُّ بقولهم من علماء الإسلام (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية» (۱۱/ ٥٧٧)، و ((الاستقامة)) له (۱/ ٢٧٢ - محمد رشاد) وما بعدها، و ((إغاثة اللهفان)) (۱/ ٢٣٠)، و ((نزهة الأسماع)) لابن رجب (ص٥٩ - ٦٤).



أحدهما: في «صحيح البخاري» (۱)، وهو حديث أبي مالك الأشعري ولله أنه سمع رسول الله على يقول: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم»؛ يعني: جبل، «يروح عليهم بسارحة لهم»؛ يعني: عامل لهم يأتيهم بمواشيهم ليحتلبوا أو يأكلوا من لحمها، «يأتيهم»؛ يعني: الفقير «لحاجة، فيقولون: ارجع إلينا عكر علينا مفونا!! نحن في مرح، في طرب تعكر علينا، ارجع إلينا؛ لسنا فارغين لك...

«فيبيتهم الله فيضع عليهم العلم»؛ الجبل يطبقه عليهم، «ويمسخ

<sup>(</sup>١) كتاب الأشربة، باب ما جاء فيمَن يَستَحِلُّ الخَمرَ وَيُسَمِّيهِ بِغَيرِ اسمِهِ، حديث (٥٥٩٠).

### آخرين قردة وخنازير إلىٰ يوم القيامة».

هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري كما قدمت لكم في صحيحه، وفي كتاب «الأشربة»، وبوَّب عليه «باب ما جاء فيمن يشرب الخمر ويسميه بغير اسمه».

فقد دل الحديث على أن أربع خصال محرمة: وهي الحِرَ: أي الفروج، وهذا كناية عن استحلال بعض الناس الزنا، والاستحلال غير العمل، والخمر والحرير والمعازف.

والشاهد: المعازف، وكيف عُلِمَ أنَّ هذه الأربع محرمة؟ ذلكم من قوله عَلِمَ «يستحلون».

ولا يقال استحل إلا إذا كان ذلكم العمل محرَّمًا، استحلوه، فهم ليسوا كمن سبقهم من الفسقة، فإن فسقة المسلمين قسمان:

قسم يعمل المحرمات كالزنا وشرب الخمر وهو يعتقد بأنها محرمة، عاصٍ مجرم، ولا يُقال إنه كافر، وقد يُقام الحد عليه فتُزهق روحه بالحد، ومع هذا لا يُقال كافر، يغسَّل ويكفَّن ويُصلَّىٰ عليه ويُدفن في مقابر المسلمين.

والثاني يفعل ما أجمع على تحريمه بالدين من الضرورة كالذي يعمل الزنا وشرب الخمر وهو معتقد حِلَّها، يرئ أنها حلال، فهذا يكفر، فهذا كافر مرتد عن الإسلام، وكلامي هنا جملةً.

والحديث يتضمن عَلمًا من أعلام نبوة محمد على وهو عاجل العقاب لبعض هذه الأمة، ونسأل الله أن يدفع عنا وإياكم عقابه في الدنيا والآخرة،

وهذا العقاب منه أن الله وَ يُطبق الجبل على أولئكم اللاهين المتفكهين بالمعصية، ومن ذلكم العقاب المسخ إلى قردة وخنازير، ونسأل الله لنا ولكم السلامة في الدنيا والآخرة.

الحديث الثاني: في الصحيحين (۱) عن أبي هريرة وغيره وغيره وعنيره أن رسول الله على قال: «الأن يمتلئ جوف أحدكم قيحًا حتى يَرِيَه، خير له من أن يمتلئ جوفه شِعرًا».

ولنا -أيها الإخوة- وقفاتٌ حول هذا الحديث:

أوَّلًا: الوره هو داءٌ يأخذ بالجرح ويعمل فيه حتى يتفجر منه القيح وينزف، ولعله والعلم عند الله، ما يُعرف اليوم بالسل الرئوي، لعله هو والله أعلم.

ثانيًا: ذمُّ الشعر، أو الإفراط في الشعر حتى يكون هو السمة الغالبة على الإنسان، فيصبح شغله الشاغل، ولهذا بوَّب البخاري وَحَلَلْتُهُ علىٰ هذا الحديث: «باب ما يُكره أن يكون الغالب علىٰ حال الإنسان الشعر حتىٰ الحديث: «باب ما يُكره أن يكون الغالب علىٰ حال الإنسان الشعر حتىٰ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب: مَا يُكرَهُ أَن يَكُونَ الغَالِبَ عَلَىٰ الإِنسَانِ الشَّعرُ، حَتَّىٰ يَصُدَّهُ عَن ذِكرِ اللهِ وَالعِلمِ وَالقُرآنِ، حديث (٦١٥٥)، ومسلم في كتاب الشعر، حديث (٢٢٥٧)، كلاهما عن أبي هريرة هي الشخط.

وأخرجه البخاري في الباب نفسه، حديث (٦١٥٤)، عن ابن عمر حينيفك.

وأخرجه مسلم في كتاب الشعر، حديث (٢٢٥٨) من رواية سعد بن أبي وقاص ﷺ، وحديث (٢٢٥٩)، من رواية أبي سعيد الخدري ﷺ.

يشغله عن القرآن وذكر الله».

فحفظ الشعر نوعان: حفظ الشعر لحفظ شوارد اللغة والاستشهاد به على نواح لغوية أو أدبية، هذا لا مانع منه، وكان الصحابة شعراء؛ ومنهم من يحفظ القصائد ويستشهد بها، وكذلك من ينظم الشعر ويستخدمه في الدفاع عن السنة ونشر العقيدة السلفية الصحيحة، هذا محمود، وهو مندرج -إن شاء الله - تحت قول الله تعالى مدحًا، لمّا ذم الشعراء، قال: ﴿وَالشُّعَرَاهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كَانِهُمُ وَ حَلِّ وَادِيهِ يمُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَنْ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ كَانِهُمُ وَ حَلِّ وَادِيهِ يمُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَنْ اللهُ عَلَاهُ مِنْ اللَّهُ كَانِهُمُ وَانْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانِهُمُ وَانْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فانظروا دقة الإمام البخاري وَ عَلَالله الذي يشغل الإنسان عن حفظ القرآن يقع الشعر تحت الذم؟ هذا التمثيل هو الذي يشغل الإنسان عن حفظ القرآن الكريم، أو يكون سمة غالبة له، كل حياته ضرب خف وكف وترنم، يحفظ مئات القصائد، ولا ينشرح صدره لحفظ بعض سور المفصل القصيرة، يجلس الساعات على سماع أشرطة أغان ماجنة، وأشرطة خليعة، وينفق فيها الأموال، وليس مستعدًا لساعة يجلسها مع إخوان له في الله، يتلو معهم كتاب الله ويدارسهم إياه، مستعد أن يشتري الشريط ولو كلفه العشرات، شريط ماجن أو ماجنة يتفكه به ويسلي به -زعم- أولاده وأهله.

وليس مستعدًّا لشراء شريط لمحاضرة دينية لبعض علماء الإسلام، مثل الشيخ عبد العزيز، والشيخ محمد، والشيخ ناصر الدين، والشيخ صالح الفوزان وغيرهم من علماء الإسلام، لا... لا... هذا ليس مستعدًّا له!! أما الطرب والزمر والموسيقى فلو كلفته الأموال الطائلة!

وهذه القاعدة انسحبت على الأفراح، والأعراس، فإن كثيرًا من العروسات تجلب فيها الدقاقة لتحيي الليل بأغان خبيثة ماجنة، تثير كامن العشق والغرام، ومع هذا يتفانى كثير من الناس في أجرة هذه الدقة، فكلما كانت أغلى أجرة كانت أكثر طلبًا، أما الولائم عند هؤلاء، الولائم التي يترسم الناس فيها سنة النبي على فإنها توصف عند هؤلاء المولعين بالغناء والزمر والرقص وضرب الخف والكف؛ فإنها توصف بأنها مآتم، أو أنها عزاء حزن، وليست فرحًا! فانظروا كيف انتكست العقول بمجانبة الناس سنة النبي

هذا الحديث له سبب عند مسلم وغيره (۱) عن أبي سعيد الخدري الله قال: بينا نسير مع رسول الله على بالعرض (موقع بين مكة والمدينة) إذا رجل ينشد شعرًا، فقال النبي الله: «أمسكوا الشيطان»، أو قال: «خذ الشيطان»، ثم ذكر الحديث.

هذه بعض أحاديث النبي على الله الدلالة الواضحة، إذا ضممتها الله من الآيات ظهر منها أن الغناء خصلة محرمة بالكتاب والسنّة،

<sup>(</sup>۱) قد سبق تخریجه عند مسلم، وأخرجه أحمد -الرسالة- (۱۱۰۷۵) و(۱۱۳۲۸)، وابن أبي شيبة (٥/ ۲۸۱-الحوت)، والطبري في «تهذيب الآثار» -مسند عمر- (٢/ ١٢٠)، والبيهقي في «الكبرئ» (۱۳/۱۰).

وأن من ينتهج الغناء ويجعله ديدنًا له وسمة غالبة له، بل ينتهج الشعر والأناشيد يجعلها سمةً غالبةً له، يشتغل بها وينشغل بها عن عبادة الله ﷺ؛ فإنه لا خلاق له، لو امتلأ جوفه قيحًا خير له من هذه الخصلة.

بقي المبحث الرابع: بماذا أفتى أهل العلم من علماء الإسلام من أئمة الإسلام من الأئمة الأربعة وغيرهم، في هذا الباب ؟

أوّلًا: كما نقل ابن القيم وَعَلَلْتُهُ فتاوى الأحناف (۱)، عليهم وَعَلَلْتُهُ، الأحناف هم أشد الناس فتوى، نحن نحكيها للزجر فقط، فقد أفتى الأحناف على أن «سماع الغناء فسوق وأن التلذذ به كفر» (۱)، هذا فيه نظر! ليس بصحيح، ليس التلذذ بالغناء كفرًا، وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة -عليهما رحمة الله-، وكان قاضي القضاة في عهده، هذا يعني أنه إمام شرعي في عهده، يقول: في قول عندهم له، يقول: «اقتحم عليهم الدار من غير إذنهم، لأن النهي عن المنكر فرض» (۱).

ولما سئل الإمام مالك رَحَلَلتْهُ عن ترخُّص بعض أهل المدينة في الغناء أو في بعض الغناء، قال: «إنما يفعله عندناالفساق»(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: (إغاثة اللهفان) (١/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

وانظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (٥/ ١٢٥)، و«الاختيار لتعليل المختار» للموصلي (١٦٦/٤).

<sup>(</sup>٤) ((إغاثة اللهفان)) (١/ ٢٢٧).

وقال الشافعي حينما أتى مصر قادمًا من بغداد: «خَلَّفتُ بِبَغدَادَ شَيئًا أَحدَثَتهُ الزَّنَادِقَةُ يُسَمُّونَهُ التَّغبِيرَ، يَصُدُّونَ بِهِ النَّاسَ عَنِ القُرآنِ»(١)؛ يعني: فيه شبه من حلولية الصوفية، قصده يستخدمها الزنادقة؛ أي: حلولية الصوفية.

الإمام أحمد رَحَمْلَتُهُ، نقل عنه غير واحد من أصحابه (٢) تحريم الغناء وأنه محرم، ونقل عنه أنه رأى غلامًا في يده طنبور، فقام إلى الغلام وأخذ الطنبور وكسره، والطنبور آلة عزف، فلما ذهب الغلام إلى سيده وأخبره، قال: فَقُلتَ لَهُ: إنَّكَ غُلَامِي؟

وقد رواه عبد الله بن أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (۲/ ۲۰برقم۱۵۸۱)، والخلال في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص٦٥)، وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص٤٠٢)، وأبو طاهر السِّلفي في «الطيوريات» (١/ ٦٣-٦٤).

وصححه العلامة الألباني في «تحريم آلات الطرب» (ص٩٩).

(١) أورده ابن القيم رَجِحُلِللهُ في ((إغاثة اللهفان) (١/ ٢٢٩)، فقال: وقد تواتر عن الشافعي أنه قال... فذكره.

وقد رواه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» (٣٠٩-٣١٠)، والخلال في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص٧٢)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٩/ ١٤٦)، والبيهقي في «مناقب الشافعي» (١٤٦/٩)، وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص٢٠٥).

وصححه الألباني في ((تحريم آلات الطرب) (ص١٦٢).

(٢) انظر: (إغاثة اللهفان) (١/ ٢٢٩- ٢٣٠)، و(الليس إبليس) لابن الجوزي (٢٠٣- ٢٠٤)، و(الآداب الشرعية) لابن مفلح (١/ ٢٦١) و(١/ ٢٦٣)، و(انزهة الأسماع) لابن رجب (ص٦٢).



قَالَ: لَا. قال: «فَاذهَب، فَأَنتَ حُرٌّ لِوَجِهِ اللهِ تَعَالَىٰ»(١).

هذا على ما فيه، يوقر أهل العلم، انظروا يوقر الإمام أحمد، أما نحن اليوم إلا ما رحم الله علماؤنا وأئمتنا عملاء وجواسيس ومخابرات لأنهم يقولون قال الله، وقال رسوله، ويواجهون التيارات الفكرية المخالفة، جواسيس، مخابرات، مداهنون، حكوميون عملاء، هذا على ما فيه من عصيان، الرجل هذا يحترم الإمام أحمد ويوقر الإمام أحمد؛ لأن الإمام أحمد هو إمام السنة، ونحن هذا شأننا مع العلماء إلا مَن رحم الله.

بقي المبحث الخامس والأخير: ماذا في هذه الخصلة من مفاسد؟ أنقل أثرًا وحادثتين:

أما الأثر: فهو في «الفرقان» (٢)، لابن تيميَّة، وشطره الثاني في «إغاثة اللهفان» (٣) لابن القيِّم، وهو عن ابن مسعود ﷺ، قال: «الذِّكر، أي: ذِكرُ الله ينبت الإيمان في القلب، كما ينبت الماء البقل، والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل» (١).

<sup>(</sup>١) رواه الخلال في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص٤٥).

<sup>(</sup>٢) ((الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) (ص٨٤).

<sup>(</sup>٣) «إغاثة اللهفان» (١/ ٢٤٧ – ٢٤٨).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (٣٠)، والخلال في «السنة» (١٦٥٠)، من طريق سعيد ابن كعب المرادي عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود فللله.

قال الألباني رَجِعُلَلْلَهُ في "تحريم آلات الطرب" (ص١٤٧): "وهذا منقطع، محمد بن

أمراض القلوب -أيها الإخوة - مرضان، مرض شهوة وهذا من وسائله الغناء؛ لأن الغناء هو بالعشق والغرام وغير ذلك، فهو ينبت النفاق في القلب، مرض شهوة يجعل النفوس تتطلع إلى المحرَّم، إلى ما حرَّم الله وَ الله عَلَيْ ، هذا مرض الشهوة، وأما مرض الشبهة فهو استحكام الهوى في القلب وركوب البدع، هذا يسمى مرض الشبهة.

أما الحادثتان: فتروي بعض الكتب(١)، عن الحُطيئة وهو رجل سليط اللسان، أنه نزل ضيفًا على رجل، وكان الرجل عنده آلة ويغني فَلَمَّا جَنَّهُ اللَّيلُ سَمِعَ غِنَاءً، فقال الحطيئة: «كُفَّ هَذَا عَنِّي!

قَالَ لَهُ: وَمَا يُكرَهُ مِن ذَلِكَ؟

قَالَ: إِنَّ الغِنَاءَ رَائِدٌ مِن رَادَةِ الفُّجُورِ، وَلَا أُحِبُّ أَن تَسمَعَ هَذِهِ -يَعنِي:

عبد الرحمن بن يزيد -وهو النخعي الكوفي- لم يدرك ابن مسعود وهو ثقة، ولا أستبعد أن يكون تلقاه عن إبراهيم النخعي فإنه من هذه الطبقة.

وسعيد بن كعب المرادي لم يوثقه غير ابن حبان (٨/ ٢٦٢)».

ورواه محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (١٦٤٠)، وابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (٣١) و(٣٤)، وابن بطة في «السنة» (١٦٤٧) و(١٦٥٩)، وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» الإيمان (٩٤٥)، من طريق إبراهيم النخعي عن ابن مسعود رهيه القلب». ولفظه: «إِنَّ الغِنَاءَ يُنبِتُ النَّفَاقَ فِي القَلبِ».

وصححه ابن القيم في «الإغاثة»، والألباني في «تحريم آلات الطرب» (ص٥٥٠).

<sup>(</sup>١) رواها ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (٥١)، ونقلها عنه ابن القيم رَجَمُلَلْلَهُ في «إغاثة اللهفان» (١/ ٢٤٦).

ابنتَهُ- فَإِن كَفَفْتَهُ وَإِلَّا خَرَجتُ عَنكَ».

وأما الحادثة الثانية: فقد نقلها ابن القيِّم في كتابه النفيس «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» (١)، وهذه الحادثة ذكرها على ما أظن في الأثر أو الخاتمة السيئة لهذه المعاصي، يعني معنى هذه الحادثة، معنى القصة أن رجلًا كان من المولعين بالغناء، فلما رأى أصحابه أنه حضرته الوفاة، قيل له: قل: لا إله إلا الله، فكان يقول: «تنتنا تنتنا تنتنا».

فيقولون له: قل: لا إله إلا الله، فيقول: تنتنا تنتنا، فمات وهو يردد تنتنا تنتنا، وتنتنا هذه تنغيمة، وأصحابنا اليوم المولعون بالغناء، تسمع على ألسنتهم تنغيمة شبيهة بها: وهي «تيررم تيررم تيررم»، أو شبيهة بها، فتجد الواحد منهم، يقضي وقتًا غير قصير وهو على هذه التمتمة والشردمة، هذه بعض المفاسد، انظروا هذا الإنسان –والعياذ بالله – حرمه إبليس وصدَّق عليه ظنه، فمات على هذه الخاتمة السيئة، على هذه التنغيمة، والجزاء من جنس العمل، ما كان من أهل القرآن وأهل ذكر الله وَالله الله الله العمل، ما كان من أهل القرآن وأهل ذكر الله والله القرآن وأهل ذكر الله المنه العمل، ما كان من أهل القرآن وأهل ذكر الله المنه العمل، ما كان من أهل القرآن وأهل ذكر الله المنه المنه العمل، ما كان من أهل القرآن وأهل ذكر الله المنه المنه العمل، ما كان من أهل القرآن وأهل ذكر الله والمنه المنه المنه

وأهل الحديث الذين يعملون بالسنَّة، بل كان من أهل الغناء والطرب، لاهيًا ساهيًا غافلًا، فهذه عبرة لمن اعتبر، وابن القيِّم وَعَلَاللهُ من الأئمة العدول الثقات، فهو لا يريد حشد كتابه المذكور وغيره بالقصص والسواليف قتلًا للوقت، وتمطيطًا للمجالس، لا، إمام من أئمة الإسلام ودعاة الحق

<sup>(</sup>١) (ص٩٢-المعرفة).

الذين يعرفون أن الناس يأخذون عنهم ويتتلمذون عليهم، فهو يعد العدة لما يقول من الكلام، يعلم أن كلامه إما له وإما عليه.

> هذا ما يسَّر الله أيها الإخوة، وقد آثرت الاختصار. وصلىٰ الله وسلَّم علىٰ نبينا محمد وعلىٰ آله وصحبه أجمعين.





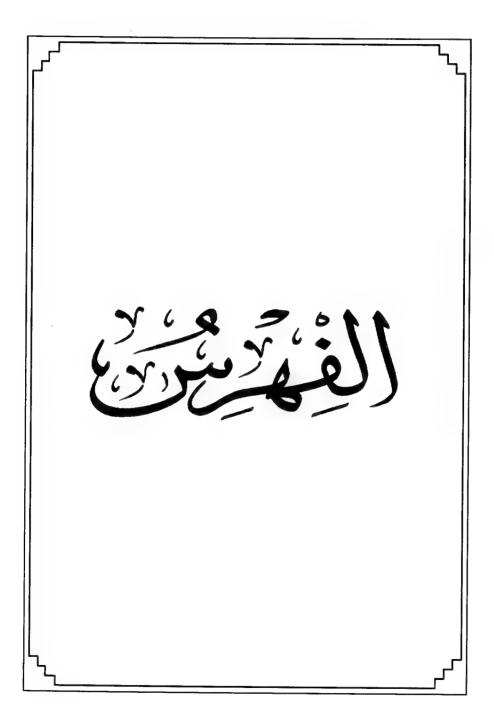







### الرسالة الأولى: إنحاف البشر بمكانة ولي الأمر في الكتاب وصحيح الخبر

| 0  | مقدمة                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦  | المسائل التي تضمنتها هذه الرسالة                                                            |
| ٦  | أسباب اختيار هذا الموضوع المهم                                                              |
| ۹  | الشروع في صلب الموضوع                                                                       |
| ۹  | المسألة الأولى: أدلة القرآن الكريم الآمرة بطاعة ولي الأمر                                   |
|    | المعاني التي دل عليها قول الله تعالىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَطِيعُوا ٱللَّهَ |
| ۹  | وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأَوْلِي ٱلأَمْرِ مِنكُونٌ ﴾                                        |
| ١٠ | الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله                                                                |
| ١٠ | تفسير طاعة الله وطاعة رسوله                                                                 |
| ١٠ | طاعة النبرِّ ﷺ من طاعة الله ﷺ                                                               |

| تشريف الله ﷺ نبيَّه ﷺ إذ جعله مبلغًا عنه، وسد كل الطرق إلا طريق                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| نبيِّه الموصلة إليه                                                             |
| فائدة في عدم التصريح بفعل الأمر: «أطيعوا» عند ذكر أولي الأمر ١٢٠٠٠٠٠            |
| ولاة الأمر المقصودون في الآية                                                   |
| كل ما تنازع فيه الناس من أمور الدين أصوله وفروعه حاكمهم ومحكومهم                |
| وجب رده إلىٰ كتاب الله وسنة رسوله ففيهما فض النزاع ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠               |
| الرد إلىٰ الله ورسوله حال الاختلاف شرط في الإيمان ١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                 |
| الرد إلىٰ الله ورسوله خير للعباد في العاجل والآجل والعكس بالعكس ١٣٠             |
| آية سورة الأحزاب: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ ﴾، تؤكد ما دلت عليه |
| آية النساء                                                                      |
| وجوب الانقياد إلىٰ ما قضاه الله أو قضاه رسوله ﷺ والحذر من المعصية               |
| وشؤمها                                                                          |
| المسألة الثانية: الأدلة من السنة النبوية                                        |
| التنصيص على تواتر الأحاديث النبوية في الأمر بطاعة ولاة الأمور وذكر              |
| بعض من رواها من أصحاب النبي ﷺ                                                   |

| ذكر نصوص مختارة                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| المعاني التي دلت عليها النصوص النبوية في هذا الباب ١٦              |
| وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية ١٦                      |
| وجوب الصبر علي جور الوالي وظلمه                                    |
| استعمال أئمة الإسلام من الصحابة ومن بعدهم هذه الأحاديث على         |
| ما دلت عليه                                                        |
| أحاديث الأمر بطاعة ولي الأمر المسلم تندرج تحت الآيتين السابقتين ١٨ |
| أحوال ما يصدر من ولي الأمر له ثلاث حالات:                          |
| ١ – أن يكون طاعة لله ورسوله فتجب طاعته١٨                           |
| ٢- أن يكون من موارد النزاع ومسارح الاجتهاد فتكون طاعته             |
| واجبة أيضًا                                                        |
| ٣- أن يكون معصية، فلا سمع وطاعة، مع بغض معصيته، لكن                |
| لا يشهر به ولا يشنع عليه على الملأكما تفعله الخوارج القعدية ١٩٠٠   |
| من النصح لولاة الأمور الدعاء لهم بالسداد والصلاح                   |
| Y • • 101 1                                                        |

| ا قضاه الله ﷺ وأوحاه إلىٰ رسولهﷺ في هذا الباب يعلمه ﷺ       |
|-------------------------------------------------------------|
| ىلمه الأزلي                                                 |
| نسام ولاة أمور المسلمين باعتبار صلاحهم وفسادهم وموقف الرعية |
| حوهم                                                        |
| ١ - الوالي الصالح العادل وهذا يطاع ويعان ويواليْ في الله٢١  |
| ٢- الوالي الفاسق الظالم وهذا قد يبغض، لكن لا يخرج عليه ٢٠٠٠ |
| يقوق الإمام علىٰ رعيته عشرة: ٢٣                             |
| ١ - بذل الطاعة له ظاهرًا وباطنًا ٢٣                         |
| ٢- بذل النصيحة سرًّا وعلانية٢                               |
| ٣- القيام بنصرته ظاهرًا وظاهرًا٢٤                           |
| ٤- أن يعرف له عظيم حقه وما يجب من تعظيم قدره ٢٤             |
| ٥- إيقاظه عند غفلته وإرشاده عند هفوته ٢٤                    |
| ٦- تحذيره من عدو يقصده بسوء وحاسد يرومه بأذى ٢٤             |
| ٧- إعلامه بسيرة عماله ٢٥                                    |
| ٨- إعانته عليه ما تحمل من أعياء الأمة٠٠٠                    |

| ٩- رد القلوب النافرة عنه إليه، وجمع محبة الناس عليه ٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٠ – الذب عنه بالقول والفعل وبالمال والنفس والأهل                                   |
| حقوق الرعية علىٰ إمامها عشرة:                                                       |
| ١ - حماية بيضة الإسلام والذب عنها                                                   |
| ٧- حفظ الدين علىٰ أصوله المقررة وقواعده المحررة، ورد البدع                          |
| والمبتدعين                                                                          |
| ٣- إقامة شعائر الإسلام                                                              |
| ٤- فصل القضايا والأحكام بتقليد الولاة والحكام لقطع منازعات                          |
| الخصوم وكف الظالم عن المظلوم                                                        |
| ٥- إقامة فرض الجهاد٥                                                                |
| ٦- إقامة الحدود الشرعية علىٰ الشروط المرعية٢٧                                       |
| ٧- جباية الزكوات والجزية من أهلها، وأموال الفيء والخراج عند                         |
| محلها، وصرف ذلك في مصارفه الشرعية ٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠            |
| <ul> <li>٨- النظر في أوقاف البر والقربات وصرفها فيما هي له من الجهات ٢٧٠</li> </ul> |
| ٩ - النظر في قسم الغنائم و تقسيمها ٢٧                                               |

| ١٠ - العدل في سلطانهن وسلوك موارده في جميع شأنه ٢٧٠٠٠٠٠٠               |
|------------------------------------------------------------------------|
| الواجب علىٰ الرعية إذا ما بخسها الإمام حقها تأدية حقه من السمع والطاعة |
| والنصيحة والصبر علىٰ ظلمه والتضرع إلىٰ الله تعالىٰ في كشف أذاه ودفع    |
| شره وإصلاحه                                                            |
| الحاكم الكافر يخلع من ولايته بشروط:                                    |
| ١- ظهور الكفر ووضوحه وصراحته ٢٩                                        |
| ٢- الدليل القطعي الذي لا يقبل التأويل على ارتداد كفر ذلك الحاكم ٢٩٠٠   |
| ٣- القدرة علىٰ إزالته وخلعه                                            |
| ٤ - القدرة علىٰ تنصيب مسلم خير منه للعباد والبلاد ٢٩                   |
| الكلام في المظاهرات:                                                   |
| ۱ – نشأتها: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                       |
| أول ثائر على الحاكم المسلم هو ذو الخويصرة التميمي ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠        |
| ثورة ابن سبأ وأصحابه علىٰ عثمان ﷺ                                      |
| كل ثائر علىٰ الحاكم المسلم مقتد بسلفه ذو الخويصرة التميمي وابن سبأ     |
| اليهودي                                                                |

| ٣٢   | عوامل رواج المظاهرات:                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| ٣٢ . | ١ – الرافضة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                       |
| ٣٢ . | ٢- رعاع الناس وهمجهم                                               |
| ٣٢.  | ٣- البعوث العائدون من الدول الغربية                                |
|      | ذم النبيِّ ﷺ مبايعة الرجل إمامه علىٰ الدنيا                        |
|      | إذا ظلم الرجل مظلمة لا يستطيع الصبر عليها في حينه فليشك إلى        |
| ۲۳.  | المسئول الأعلىٰ فالأعلىٰ                                           |
|      | إذا رأى أهل العلم من الوالي تجاوزًا للشرع أن ينصحوا له سرًّا تبعًا |
| ٣٤.  | للإرشاد النبوي                                                     |
| ٣٤.  | فوائد النصيحة السرية                                               |
|      | خاتمة بالإرشاد إلىٰ لزوم السنة والتحذير من أصحاب الآراء أهل        |
| ۳٥.  | الشعارات الحاهلية                                                  |

## الرسالة الثانية: القول المدبج بذكر وصايا في المنهج

| خطبة الحاجة                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|
| تمهيد بذكر الحكمة من ابتلاء الله عباده بالنعم تارة وبالفتن والمصائب |
| تارة أخرى                                                           |
| ذكر بعض ما صح عن النبيِّ ﷺ من أخبار الفتن وما أمر به من الصبر       |
| ولزوم الحق                                                          |
| الأمر الذي ينبغي أن يلزمه صاحب السنة في زمان الفتن وتكالب أهل       |
| البدع لزوم الأمر الأول والتمسك بالسنن                               |
| من منهج أهل السنة والجماعة أنهم يزنون أقوال الناس وأفعالهم الناس    |
| بميزانين: النص والإجماع                                             |
| نظر أهل السنة إلىٰ المخالف والمخالفة علىٰ ضربين: ٤٥                 |
| ١ - مخالفة هي مورد للنزاع ومسرح للرأي والاجتهاد، وهذه لا تثريب      |
| فيها علىٰ المخالف                                                   |
| ٢- ما ليس فيه مجال للاجتهاد، فهذا يشدد فيه على المخالف، تصفية       |
| للدين من الدخيل                                                     |

| المخالف في الحال الثانية على ضربين:                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ - صاحب سنة زل، يحفظون له كرامته، ولكن لا يتابعونه على زلته ٢٦٠٠٠٠٠                      |
| ٧- صاحب بدعة، والأصل أن لا كرامة له، فيغلظون عليه، مع ردهم                                |
| مخالفته                                                                                   |
| من وصايا السلف: في أخذ العلم من أهله المتحققين به والتحذير من                             |
| الجلوس للأصاغر:                                                                           |
| من وصايا السلف: لا يصلح حال آخر الأمة إلا ما أصلح أولها ٤٧                                |
| وصية أبي قلابة لأيوب السختياني: «احفظ عني أربعًا:، ٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| كلمة الفضيل بن عياض كَخَلَلْتُهُ في شرطي قبول الأعمال                                     |
| أقسام العمل من حيث اجتماع الإخلاص والمتابعة وانفرادهما:                                   |
| خاتمة الوصايا: كلام نفيس ماتع لشيخ الإسلام ابن تيمية كَاللَّهُ في أصناف                   |
| الناس من حيث قيامهم باعتقاد أهل السنة علمًا وعملًا ودعوة ونصرة ٠٠٠ ٥٠                     |
| سؤالان وجوابهما:                                                                          |
| السؤال الأول: إلى أي شيء يلجأ المسلم مستعينًا بالله في السلوك إلى                         |
| هذا الملجأ ؟                                                                              |

| الجواب:١٥                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| الأول: العلم الموروث عن النبيِّ ﷺ١٥                                                          |
| الثاني: الارتباط بأهل العلم الفضلاء أصحاب الاعتقاد الصحيح                                    |
| والمنهج السديد ١٥                                                                            |
| ثالثًا: الإقبال على دواوين الإسلام التي نقل فيها مصنفوها الدين أصولًا                        |
| وَفروعًا                                                                                     |
| السؤال الثاني: ما سبب انحراف من انحرف عن السنة ؟ ٥٣                                          |
| الجواب: ٥٣                                                                                   |
| السبب الأول: تصدر أناس للتعليم ليس عندهم أهلية ٥٣                                            |
| أمثلة من تقريرات هؤلاء المتصدرين ومناقشتها ٥٣                                                |
| السبب الثاني: عزوف كثير من الناشئة عن دواوين الإسلام إلى الكتب                               |
| الفكرية                                                                                      |
| التحذير من الاطلاع على طائفة من الكتب الفكرية ٥٦                                             |
| السبب الثالث: البعوث التي عادت تحمل أفكار الغرب ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠        |
| أمثلة من أعمال هؤلاء المتأثرين بأساليب الكفار وأنظمتهم ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |

| خاتمة                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|
| الأسئلة:                                                             |
| السؤال الأول: إن هناك من يقول إن كلمة منهج محدثة ومن المصطلحات       |
| البدعية فما قولكم؟ وما تعريف كلمة المنهج؟                            |
| السؤال الثاني: فضيلة الشيخ ما معنى قول شيخ الإسلام كَخَلَسُّهُ: «بأن |
| نوع الخلق قديم»، وهل يقصد الصفة أم الفعل؟                            |
| السؤال الثالث: هل يثبت صفة النظافة واسم النظيف لله وَعَمَالًا ؟ ٥٩   |
| السؤال الرابع: ما صحة حديث: «اختلاف أمتي رحمة»، وحديث:               |
| «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»?                              |
| السؤال الخامس: أشكل علي أنه قد يتكلم في رجل كان من أهل السنة         |
| فيؤدي هذا إلىٰ تتبع أخطائه في الكتب القديمة التي أثنيٰ عليها العلماء |
| فأين هذه الأخطاء قبل الرد عليه؟                                      |
| السؤال السادس: هل يشفع النبي ﷺ في عصاة المسلمين؟ ٢٦٠٠٠٠٠٠٠           |
| السؤال السابع: حول من زكاه بعض أهل العلم لكن أفعاله تناقض ذلك ٢٢٠٠٠  |
| السؤال الثامن: رجل يدعي أنه سلفي رمي زوجتي بالزنا بدون أن يأتي       |
| بشهود ولا بينة وينشر هذا بين الناس، فما موقفي بارك الله فيكم؟        |

## الرسالة الثالثة: الإسعاف بإيضاح موقف الحق حال الاختلاف

| تذكير بالاعتبار بالدليل الشرعي عند الاختلاف                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الموضوع يتضمن أمورًا ٦٧                                                                          |
| الأمر الأول: الأصل في الإنسانية خالص التدين لله -التوحيد- ٢٨ ٠٠٠٠٠٠٠                             |
| فوائد مستنبطة من قوله تعالىٰ: ﴿فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ وَامَنُوالِمَا اَخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ |
| ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِۦ ﴾ وحديث عياض بن حمار المجاشعي وما في معناهما ٧٠٠٠٠٠٠                        |
| إجماع أهل العلم والإيمان علىٰ أنه يجب الأخذ بالدليل من الكتاب                                    |
| والسنة ٧٢                                                                                        |
| جملة من الآثار عن الصحابة والتابعين في الحث علىٰ الأخذ بالسنة                                    |
| ونبذ الرأي                                                                                       |
| الأمر الثاني: الحديث عن ذم الرأي وأهله ٧٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                    |
| أقسام الرأي ثلاثة: ٢٣                                                                            |
| رأي محمود وصاحبه محمود ٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                    |
| رأي غير محمود وصاحبه غير مذموم٧٤                                                                 |

| ۷٥ | رأي مذموم وصاحبه مذموم                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------|
| ۷٥ | ذكر طائفة من كلام السلف في ذم الكلام بالرأي والهوى                     |
| ٧٧ | الأصل في التعامل مع المخالفين:                                         |
|    | الفرع الأول: أهل السنة يردون المخالفة فلا يقبلونها بحال، وقد يعنفون    |
| ٧٧ | صاحبها إن أظهر وصدع بها ولجلج                                          |
|    | أمثلة تطبيقية من عمل الصحابة في الإنكار علىٰ المخالف والإغلاظ له       |
| ۷۷ | ولو کان فاضلًا                                                         |
| ٧٩ | المخالف عند أهل السنة صنفان:                                           |
| ٧٩ | ١ – رجل علىٰ خير وهدىٰ وأخطأ، خطؤه مردود، لكن كرامته محفوظة ٠٠٠        |
|    | ٢- رجل صاحب هوي مبتدع، ترد بدعته، وإن كانت الكفة لأهل السنة            |
|    | فإنه يشدد عليه ويهان، وإن كانت الكفة لأهل البدع والصولة والقوة بأيديهم |
| ٧٩ | فيكتفي برد ما أحدثوه                                                   |
| ٧٩ | الأدلة على وجوب رد المحدثات والتحذير من أهلها                          |
|    | الفرع الثاني: ردود أهل السنة علىٰ مخالفيهم بالعلم الموروث من كتاب      |
| ۸۲ | الله و سنة ر سو له ﷺ                                                   |

| مقصود أهل السنة في الرد على أهل الأهواء والمخالفين حماية للدين    |
|-------------------------------------------------------------------|
| ونصيحة للمسلمين ٢٨                                                |
| الفرع الثالث: الأصل في المبتدع هجره زجرًا له                      |
| الفرع الرابع: حكم النظر في الكتب الفكرية له أحوال ثلاثة ٨٣        |
| الفرع الخامس: أن من أضر الناس في دينهم أو دنياهم استحق العقوبة    |
| بقدر ما يضر الناس ٨٦                                              |
| هجر العاصي والمبتدع ليس له أمد ينتهي إليه إلا تحقق التوبة         |
| الاستدلال لهذه المسألة:                                           |
| التوفيق بين النهي عن هجر المسلم فوق ثلاث ومشروعية هجر العاصي      |
| والمبتدع أكثر من ذلك                                              |
| خاتمة بذكر بعض القواعد المهمة:                                    |
| من قواعد أهل السنة الحكم على المخالفة ما يدل عليه الشرع ٨٨٠٠٠٠٠٠٠ |
| من قواعد أهل السنة التفريق بين الفعل والفاعل والقول والقائل حتى   |
| تجتمع الشروط وتنتفي الموانع ٨٨                                    |
| من قواعد أهل السنة التفريق بين الحكم العام والحكم على المعين إلا  |

هذا العلم من كل خلف عدوله..».....

| ۹۷           | مفهوم السلفية لغة واصطلاحًا:                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| ۹۷           | السلفية لم يؤسسها أحد من البشر                            |
| ۹۸           | السلفية تزن الناس بميزان النص والإجماع                    |
| ۹۸           | مفهوم المنهج السلفي:                                      |
| ١٠٠          | مجمل اعتقاد الطائفة السلفية                               |
| ١٠٠          | الشروع في أصل الموضوع:                                    |
| ١٠٠          | القاعدة الأولى: مشروعية الانتساب إلى السلفية              |
| 1 • 1        | الأدلة علىٰ مشروعية الانتساب إلىٰ السلفية                 |
| لئ السلفية   | شيخ الإسلام ابن تيمية ينقل الإجماع علىٰ جواز الانتساب إ   |
|              | وعلىٰ وجوب قبول ذلك                                       |
| لسلف ١٠٢٠٠٠٠ | ذكر شيخ الإسلام أن من علامات أهل البدع ترك انتحال اتباع ا |
|              | القاعدة الثانية: يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرج    |
| 1 • Y        | بيان معنىٰ هذه القاعدة                                    |
| ١٠٣          | القاعدة الثالثة: في الحب والبغض                           |
| ۵ ایس ۱۰۳    | معيار الحب والبغض ليس في ذوات الأشخاص وإنما في الأ        |

| لقاعدة الرابعة: في الرد على المخالف ١٠٤                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| لرد على المهونين من شأن الردود والذين يرونه عامل تفرقة للأمة: ١٠٤٠٠٠                  |
| ولًا: الدعوة إلى اجتماع الناس إنما تستمد من كتاب الله وسنة رسوله                      |
| من إجماع السلف الصالح                                                                 |
| با رضيه الله لعباده هو أمران: ١٠٤                                                     |
| ١-٤ الدين له ثم القيام بالفرائض العملية                                               |
| ٢- التحذير من كل مغاضب الله ومساخطه ٢٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                           |
| لانيًا: لا توجد جماعة تشرع الدعوة إليها إلا دعوة السلف الطائفة                        |
| الناجيةا                                                                              |
| للثًا: الفرقان بين الحق والباطل جاء به الكتاب والسنة وأجمع عليه                       |
| الأئمة المهديونا                                                                      |
| ذكر بعض النصوص النبوية في التحذير من المحدثات والمحدثين ١٠٦٠٠٠                        |
| تواتر النقل عن أصحاب النبيِّ علىٰ رد المخالفات ١٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| أمثلة على ذلك:أمثلة على ذلك:                                                          |
| بعض الآثار عن التابعين وأتباعهم والأئمة في رد المحدثات········                        |

| حديث ذات أنواط وما يستخلص منه من الفوائد ١٠٩                           |
|------------------------------------------------------------------------|
| القاعدة الخامسة: في أصل الدين وأساسه ١١١                               |
| الأمر الأول: الدين                                                     |
| الأمر الثاني: الإسلام١١١                                               |
| الأمر الثالث: بيان أصل هذا الدين الذي لا يقبل الله من أحد سواه ١١١٠٠٠٠ |
| ليس للعقل مجال للتشريع وإنما هو نص أو إجماع                            |
| بيان العلم الواجب علىٰ كل عبد معرفته                                   |
| أصل الدين أمران:                                                       |
| ١ - الدعوة إلىٰ عبادة الله وحده والتحريض علىٰ ذلك                      |
| ٢ - الإنذار والتحذير من الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك ١١٣        |
| الأدلة علىٰ هذه القاعدة:                                               |
| ١- الأدلة من القرآن الكريم:                                            |
| بيان ما دلت عليه الآيات                                                |
| السر في الربط بين الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك ١١٤                   |
| تحذير الله يَعَلَقُ عباده من الشبك علم وجوه                            |

| ٢- الأدلة من السنة النبوية                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|
| بيان ما دلت عليه الأحاديث                                                |
| بطلان الدعوة إلى وحدة الأديان                                            |
| القاعدة السادسة في الشهادتين:                                            |
| تفسير الشهادتين                                                          |
| الكلام على الشهادتين في فروع                                             |
| الفرع الأول: ذكر السبب الذي منع المشركين من النطق بالشهادتين ١١٨٠٠٠      |
| الفرع الثاني: في شهادة أن محمدًا رسول الله ١٢٠                           |
| الناطق بهذه الشهادة يلزمه أربعة أمور حتى يحققها ١٢٠                      |
| بتحقيق العبد للشهادتين يحقق شرطي قبول العمل ١٢١                          |
| الفرع الثالث: وجوب اعتقاد عموم رسالة النبيِّ ﷺ إلىٰ عموم الخلق           |
| الجن والإنس، وأنه بلغ البلاغ المبين                                      |
| اجتهاد النبي ﷺ له ثلاث حالات:                                            |
| القاعدة السابعة: أهل الانقياد التام لله ورسوله هم أهل السنة والجماعة ١٢٢ |
| علامات الانقياد التام                                                    |

| 177 | •••••                | ل لهذه القاعدة             | الاستدا  |
|-----|----------------------|----------------------------|----------|
| 177 | ِله ونهي الله ورسوله | المسلم نحو أوامر الله ورسو | واجب     |
| ١٢٣ | •••••                | نصديق بخبر الله ورسوله.٠٠  | معنىٰ ال |

## الرسالة الخامسة: إمداد أهل الأثر بشرح حديث حذيفة بن اليمان: «إنا كنا في جاهلية وشر»

| ١٢٧                  | افتتاحية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠        |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| ١٢٨                  | نص الحديث من رواية البخاري                           |
| 179                  | نص الحديث من رواية مسلم                              |
| ١٣٠                  | القواعد والفوائد المستنبطة من الحديث:                |
| صيرته ۱۳۱            | ١ - حرص حذيفة ﷺ وعمق علمه، وغزارة بصره وب            |
| م علىٰ الخير تعليمًا | ١ - ٢ - من هدي نبيِّنا وهدي الأنبياء قبله دلالة أممه |
| ١٣١                  | وترغيبًا والشر إنذارًا وترهيبًا                      |
| علىٰ معرفة ما يجب    | ٢-٢- قد كان من الصحابة من يحرص كل الحرص              |
| 144                  | توقیه                                                |
| ١٣٢                  | سؤال معاذين جيل ﷺ النبر ﷺ                            |

| سؤال وفد عبد القيس هيشف النبيَّ ﷺ                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| الرجوع إلىٰ أهل العلم الراسخين الأمناء في أمور الدين ولاسيما في                      |
| النوازل الكبيرة                                                                      |
| وقفة عند قول حذيفة عليه: «إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير» ١٣٤٠٠        |
| ١- التحذير من مسلك الجاهلية ١٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                  |
| ٢- إعلان الشكر لله تعالىٰ والاعتراف له بالفضل والمن لما أنزل علينا                   |
| من دين الإسلام ليخرجنا من الظلمات إلىٰ النور ١٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| القواعد التي يؤسسها البشر لها ثلاث حالات في حكم الشرع ١٣٥٠٠٠٠٠                       |
| تفسير الدخنتفسير الدخن                                                               |
| بيان أمرين:                                                                          |
| ١ - تحذير النبيِّ من أهل الأهواء والفتن                                              |
| التحذير من الدجال                                                                    |
| التحذير من الخوارج                                                                   |
| التحذير من القدرية                                                                   |
| التحذير من الروافضالتحذير من الروافض                                                 |

| تنبيه علىٰ أن إقامة الحدود موكلة بالإمام                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|
| التحذير من أهل الأهواء على العموم                                          |
| <ul> <li>٢- نقض استدلال الحركيين بقوله ﷺ: «تعرف منهم وتنكر» على</li> </ul> |
| بدعة الموازنات                                                             |
| تحذير النبيِّ ﷺ من أهل الأهواء وفيهم من أمر بقتلهم                         |
| تفسير مجمل حديث حذيفة بالأحاديث الأخرئ التي فيها الأمر بالحذر              |
| من أهل البدع والبعد عنهم                                                   |
| قاعدة مهمة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب ١٤١                    |
| تأملات عند سؤالي حذيفة هه: «وهل بعد ذلك الخير من شر»؟                      |
| صفهم لنا» وما أجابه النبيُّ ﷺ                                              |
| الدعاة على أبواب جهنم هم أهل البدع                                         |
| الرد علىٰ دعوة وحدة الأديان                                                |
| تحذيرات الصحابة ومن بعدهم من المحدثات وأهلها ١٤٥                           |
| وقفات عند قوله على «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم»                           |
| يان مكانة الرابة الإسلامية                                                 |

السؤال الثالث: إذا كان الحديث الدائر في هذه المجالسات واللقاءات

لا يتعلق بالبدعة، ولكنه في أمور دنيوية ليس لها علاقة بالدين، فما حكمها

أَنضًا؟ .....

| السؤال الرابع: إذا كان السلفي ذا قرابة مع صاحب البدعة، كأن يكون هذا     |
|-------------------------------------------------------------------------|
| الأخير أخًا له أو عمه أو صهره وما شابه ذلك، فكيف يعامله السلفي في هذه   |
| الحال ؟                                                                 |
| السؤال الخامس: ما حكم السلفي الذي يصر بعد نصيحته على مخالطة             |
| أهل البدع من التبليغ والإخوان وغيرهم؟ وما حكم من يقر بوجوب              |
| هجرهم لكنه يمتنع عنه؟                                                   |
| السؤال السادس: هل القول الآتي صحيح: «الحق يقبل من أي قائل به،           |
| والباطل يرد علىٰ أي قائل به؛ فلو قال المبتدع، بل حتىٰ الشيطان والكافر   |
| كلمة الحق فإنها تقبل منه؟                                               |
| السؤال السابع: هل القول الآتي صحيح: «علماء أهل السنة قسمان: علماء       |
| يعرفون المنهج، وعلماء لا يعرفون المنهج»؟                                |
| السؤال الثامن: عن التعامل مع جماعة من التكفيريين يرمون الإمام أبا حنيفة |
| والعلامة الألباني بالإرجاء، ويطعنون في العلامة ربيع المدخلي انتصارًا    |
| لسيد قطب، ويروجون كتبه وكتب أتباعه القطبيين ؟                           |
| السؤال التاسع: عندنا شباب منتسبون إلى السلفية -ولله الحمد-              |

| ويحبون السلفية، ولكنهم لا يهجرون هؤلاء التكفيريين؟                         |
|----------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>الرسالة الثانية: الحد الفاصل بين معاملة أهل السنة وأهل</li> </ul> |
| الباطل                                                                     |
| السؤال الأول: هل إذا أخطأ عالم من العلماء الكبار، يجوز أو يسع أحدًا        |
| من الشباب أن يرد عليه خطأه، أم يرد عليه عالم مثله؟                         |
| السؤال الثاني: كيفية التعامل مع أهل البدع والأهواء من الجانب الديني        |
| والدنيوي                                                                   |
| السؤال الثالث: سائل آخر يزيد تأكيدًا علىٰ السؤال السابق، ويقول: هل         |
| يجوز التعامل مع الحزبيين في أمور الدنيا كالتجارة؟                          |
| السؤال الرابع: حول جمع طالب العلم بين القراءة في كتب الردود وطلب           |
| العلم                                                                      |
| السؤال الخامس: هناك قصاصون علىٰ الساحة الدعوية من أمثال سعيد               |
| ابن مسفر والدويش والعريفي والجبيلان وغيرهم، كيف يتعامل مع                  |
| أشرطتهم؟                                                                   |
| السؤال السادس: متى يكون الهجر هجرًا صحيحًا شرعيًا لأهل البدع               |

| وأهل المعاصي؟                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|
| السؤال السابع: ما قولكم فيمن يقول: أجالس صوفيًّا أخلاقه حسنة أحسن     |
| من أن أجالس سلفيًّا أخلاقه سيئة ؟                                     |
| السؤال الثامن: سائل يسأل عن الفرق بين العقيدة والمنهج، وهل بينهما     |
| خصوص وعموم أم لا؟                                                     |
| السؤال التاسع: متىٰ يكون الإنسان مؤهلًا لأن ينكر المنكر ؟ ١٩٢         |
| السؤال العاشر: هل يشترط في الرد علىٰ المخالف والتحذير منه أن يجتمع    |
| علىٰ التحذير منه والكلام فيه أهل العلم، أم يكفي عالم واحد فقط؟ ١٩٣٠٠٠ |
| * الرسالة الثالثة: الضوابط في كيفية معاملة أهل السنة وأهل             |
| الباطل                                                                |
| السؤال الأول: متى ينسب الشخص إلى طائفة معينة كالإخوان والتبليغ        |
| وغيرهما؟                                                              |
| السؤال الثاني: كيف يتم التفريق بين الغلو في الجرح والحزم والشدة       |
| علىٰ أهل البدع التي تعتبر منقبة ؟                                     |
| السؤال الثالث: في كل زمان يفارق أهل الحق عن غيرهم ويتميزون بأمور،     |

| المهارس الإجمالي                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|
| فكيف نفرق اليوم بين أهل الحق وغيرهم ؟                                   |
| فحيف نفرق اليوم بين اهل الحق وعيرهم ،                                   |
| السؤال الرابع: حكم مراسلة المؤسسات الخيرية التي توزع الكتب              |
| بالمملكة                                                                |
| السؤال الخامس: كيف يتم الجمع بين الاعتذار للمخطئ والتحذير من            |
| الخطأ؟                                                                  |
| * الرسالة الرابعة: فقه التعامل مع أهل السنة وأهل الباطل ٢٥٣ - ٢٢٣ - ٢٥٣ |
| السؤال الأول: إذا سمعت كلام العالم في شريط ، أو قرأت له في كتاب         |
| عن شخص ما أنه مبتدع، ولم أر منه دليلًا علىٰ ذلك، فهل يلزمني أن أحذر     |
| من هذا الشخص؟                                                           |
| السؤال الثاني: ما الواجب على عوام السلفيين في دعاة اختلف العلماء        |
| في تعديلهم وتجريحهم، سواء علموا أخطاءهم؟                                |
| السؤال الثالث: ما رأيكم فيمن يقول للشباب السلفي: إنكم حصرتم             |
| المنهج في هؤلاء الشيوخ: (ربيع، عبيد، النجمي)، وكيف نعتذر للعلماء        |
| الذين لا يتكلمون في المنهج؟                                             |
| السؤال الرابع: نود التفصيل في مسألة امتحان الأشخاص، وهل هي على          |

| إطلاقها، أم أن هناك ضابطًا معينًا في المسألة ؟                         |
|------------------------------------------------------------------------|
| السؤال الخامس: نود التفريق بين التقليد المذموم عند أهل العلم، والتقليد |
| الذي يدندن حوله أبو الحسن وأتباعه ؟                                    |
| السؤال السادس: في معاملة الحاكم العاصي، وحكم المظاهرات                 |
| والاعتصامات                                                            |
| السؤال السابع: حول سؤال الشباب أهل العلم عن بعض أخطاء الدعاة           |
| بالهاتف، وإنكار بعض طلبة العلم على هؤلاء الشباب بحجة أن طلبة العلم     |
| هم من يتولى السؤال                                                     |
| السؤال الثامن: تعرفون وترون ما آلت إليه البلاد الإسلامية من فتن        |
| ومشاكل فهل هذا الوقت الذي قال عنه النبي ﷺ: الأفضل للرجل                |
| قطيع غنم يتبع به أقاصي الجبال؟                                         |
| السؤال التاسع: حول طعن الإخوان المسلمين في دولة التوحيد وإشاعتهم       |
| وجود المنكرات والفسوق بها؟                                             |
| السؤال العاشر: هنا عدة أسئلة تسأل عن جواز التدريس والعمل في            |
| المدارس الابتدائية أو الثانوية أو الجامعات المختلطة ؟٢٤٨               |

| السؤال الحادي عشر: حول التعامل مع أصحاب المعاصي المجاهرين       |
|-----------------------------------------------------------------|
| بهاا                                                            |
| السؤال الثاني عشر: حول العبارة: هذا الرجل من أهل البدع، هل يفهم |
| منها أنه مبتدع أم لا ؟                                          |
| نيل المني بالكشف عن مفاسد المعازف والغناء ٢٧٩-٢٥٧٠٠٠٠٠          |
| دواعي الكلام في هذا الموضوع ٢٥٧                                 |
| مباحث الموضوع: ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠             |
| المبحث الأول: تعريف الغناء وأسماؤه                              |
| المبحث الثاني: آيات مختارة فهم منها العلماء تحريم الغناء ٢٦١    |
| المبحث الثالث: أحاديث مختارة صحيحة ثابتة عن النبيِّ هي نص في    |
| الغناء                                                          |
| المبحث الرابع: فتاوئ أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم ٢٧٤     |
| المبحث الخامس: مفاسد الغناء                                     |
| الفهرس الإجمالي                                                 |